# إِنْ الْمِرْ الْمُرْدِينَ فِي الْمِرْدِينَ الْمِرْدِينَ عِصْرِبَةِينَ الْمِيْدَةِ عِصْرِبَةِينَ الْمِيْدَةِ

تَأْلِيف **د . فح***تَّ رعبد المنع حضًا* **جي** المُهتاذ وُلا**م**يد بَلِيعَة الدُّيْرَ

الجزوالثاني

وَلارُ لالجيثِ لي جيروت جَمِيْع الحقوق يَحَيُ فوظَة لِدَا وللجِيْل الطبيَّة الأولث الطبعَة الأولث 1818 م - 1997

بيشم ألله إليهم الآحيم

### الكميت بن زيد الأسدى

#### \* 177 - 7·

شاعر فحل مشهور من شمراءالدولة الأموية ، وأحد البلغاء الخطباه الفصحاء ، وعن يضرب بهم المثل فى البلاغة والبيان ، ذلكم هو الكميت بن زيد الآسدى .

موطن الكيت هو الكوفة ، والكوفة من أشهر البلاد الإسلامية وأذيعها صبتاً في اللغة والأدب والشعر ، وهي مجال الصراع السياسي بين الشيعة وبني أمية ، وكانت عاصمة على ، وبقربها قتل الحسين بكربلاء ، وأكثر أهلها شيعة يتعصبون لعلى وآل بيته .

والد الكيت هو زيد بن خنيس بن مجالد من مضر من نزار ، وقومه مشهورون بفصاحة اللغة وسلامة الملكات .

ولد سنة . ٦ ه و نشأ بالكوفة بين قومه بنى أسد احدى قبائل العرب الفصحاء من مضر ، فلقن العربية ، وغرف الآدب والرواية ، وعلم أنساب العرب وأيامها ومثالبها، بمدارسة العلموالآخذ عن الآعراب . وكان له جدتان أدركتا الجاهلية فكانته تقصان عليه أخبارها وأشعار أهلها ، فغرج أعلم أهل زمانه فى ذلك ، وأقر له حماد الراوية بالسبق عليه وقال الكيت الشعر وهو صغير ، وكان لا يذيعه ولا يتكسب به ، ويكتنى بحرفته تعليم صبيان الكوفة بالمسجد . و لما حصف شعره وقوى أسره ، ولاسيا فى قصائده التي أعلن فيها تشيعه لبنى هاشم وآل على ، أنشد الفرزدق مستنصحا له فى أمر إذاعته إذا أعجبه ، فأمر بإذاعته .

الكيت شاعر بني هاشم السباسي:

لما قال الكميت (١) بن زيد الاسدى الهاشميات ، قدمالبصرة ، فأنى الفرزدق ، فقال . يا أبا فراس إنك شيخ مضر وشاعرها، وأنا ابن أخيك! قال: ومن أنت؟

<sup>(</sup>١) خزانة الآدب ص ٢٣٧ ج٤ ، المسعودى ص ١٩٠ ج ٢، وقدنشأ الكيت الشاعر نشأ في الكوفة وتأدب على علمائها ، وأخذ عن الاعراب ، وعالج الشعر ، حتى نبه شأنه وانصل بالولاة والهاشميين بمدحهم وينال جو اثرهم ، وقد لتى في سبيل مذهبه الشيعى بلاء كثير ، وقد أثار الفتنة بين عدنان وقحطان ، وفتح للشيمة طريق مناظرة خصومهم بالشعر

فاتتسب له. فقال: صدقت! فا حاجتك؟ قال: نفث على لسانى، فقلت شعرا، وأحبيت أن أعرض عليك ماقلت، فان كان حسنا أمرتنى باذاعته، وان كان غير ذلك أمرتنى بستره، وسترته على. فقال بيابن أخى أحسب شعرك على قدرعقلك، فيات ما قلت راشدا، فأنشده:

طربت ـــ وماشوقا إلى البيض (١) أطرب ولا لعباً منى وذو الشيب يلعب قال: بلى: فانك في أوان اللعب فالعب، فقال:

ولم یلمنی دار ولا رسم(۲)منزل ولم یتطـــربنی بنان مخضب قال : فما یطربك یا بن أخی ؟ فقال :

وما أنا عن يزجر الطــــير همه أصاح غراب أم تعرض ثعلب (٣) قال . فا أنت ؟ ويحك ! وإلى من تسمو ؟ فقال:

ولا السانحات (٤) البارحات عشية أمر سليم القرن أم مر أعضب؟ قال : أما هذا فقد أحسنت فيه ، فقال :

و لكن إلى أهل الفضائل والنهى وخير بنى حواء والخير يطلب قال : من هم؟ ويحك ! قال :

إلى النفر البيض(٥)الذين بحبهم إلى الله فيما نابنى أتقــــرب قال: أرحنى ، ومحك ! من هؤلاء ؟ قال :

بنى هاشم رهط (٦) الني فاننى بهم ولهم أرضى مرارا وأغضب قال: لله در بنى أبيك! أصبت وأحسنت ، إذ عدلت عن الزعانف والأوباش ، إذن لا يصرد (٧) سهمك ، ولا يكذب قولك .

<sup>(</sup>۱) البيض : جمع بيضاء يريد النساء (۲) رسم : أثر ، يتطربنى : محملنى على الطرب (۳) الزجر الطير : هو التيمن والتشاؤم بها ، والفسراب أعظم ماكانت العرب تتطيربه . وهذا نوع من العيافة (٤) السانح ما ولاك ميامنه ، والبارح : ما ولاك مياسره ، وكان أهل نجد يتيمنون بالأول ويتشاءمون بالثانى، وأهل العامة بالعكس . والاعضب : الثور المكسور القرن ، وكانوا يتشاءمون به (٥) البيض : المشهورون من الاشراف (٦) الرهط : القوم والقبيلة (٧) صرد السهم : أخطأ و نفذ حده ضد .

ثم مر فيها ، فقال له : أظهر ثم أظهر ، فأنت والله أشعر من مضى ، وأشعر من بق •

فقدم المدينة فأن أبا جعفر محمد بن على بن الحسين ، فأذن له ليلا ، وأنشده ، فلما بلغ من الميمية قوله :

وقتيل بالطف (١) غودر منهم بين غوغاء أمــة وطغام

بكى أبو جعفر ، ثم قال : ياكيت ! لوكان عندنا مال لأعطيناك ، ولكن لك ما قال رسول لله لحسان بن ثابت : لا زلت مؤيدا بروح القسدس ما ذببت عنا أهل البيت !

فخرج من عنده فأتى عبد الله بن الحسن بن على فأنشده فقال له: إن لى ضيمة أعطيت فيها أربعة آلاف ديناد ، وهســذاكتابها ، رقد أشهدت لك بذلك شهودا، وناوله إياه .

فقال: بأبى أنت وأمى! إنى كنت أقول الشعر فى غيركم ، أديد بذلك الدنيا وألمال! ولكنى والله ما قلته فيكم إلالله! وماكنت لآخذعلى شى. جعلته لله مالا ولا ثمنا، فالح عبد الله عليه، وأبى من إعفائه.

فأخذ الكيت الكتاب ومضى ، فمكث أياما، ثم جاء إلى عبد الله فقال : بأبى أنت وأي، يابن رسول الله ؛ إن لى حاجة؟ قال : وما هى ؟ وكل حاجة لك مقضية. قال : كاثنة ما كأنت ؟قال : نعم ! قال : هذا الكتاب تقبله، وترتجع الضيعة! ووضع الكتاب بين يديه! فقبله عبد الله.

ونهض عبدالله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ، فأخذ ثوباً ، فدفعه إلى أربعة من غلمانه ، ثم جعل يدخل دور بني هاشم ، هذا الكيت قال فيكم الشعر حين صمت الناس عن فضلكم ، وعرض دمه لبني أمية ، فأثيبوه بما فدرتم 1 فيطرح الرجل في الثوب ما قدر عليه من دراهم ودنا نير، وأعلم النسا. بذلك، فكانت المرأة تبعث ما أمكنها ، حتى إنها لتخلع الحلى عن جسدها . فاجتمع من الدنا نير والدراهم ما قيمته ما ثة ألم درهم.

فجاء بها إلى السكميت فقال له . أتيناك بجهد المقل ، ونحن في دولة عدونا ،وقد

<sup>(</sup>١) الطف : موضع قربالكوفة ، وقتيل الطف هو الحسين عليه السلام .

جمعنا هذا المال ، وفيه حلى النساء كما ترى ، فاستعن به على دهرك . فقال : بأبى أنت وأمى ! قد أكثرتم وأطيبتم ، وما أردت يمدحى إياكم إلا الله ورسوله ، ولم أك لآخذ لذلك ثمنا من الدنيا ، فاردده إلى أهله ، فجهد به عبد الله أن يقبله بكل حيلة فأبى ، فقال : إن أبيت أن تقبل ، فانى رأيت أن تقول شيئا يفضب منه بعض الناس ، لعل فتنة تحدث فيخرج من بين أصابها بعض ما يجب .

فابتـــدأ الـكميت ، وقال قصيدته التي يذكر فيها مناقب قومه من مضر ، وربيعة (١)و إياد وأنمار ، ويكثر فيها من تفضياهم ، ويطنب في وصفهم ، وأنهم أفضل من قحطان .

فثارت العصيبة فى البدو والحضر ، وانحرف أهل اليمن إلى الدعوة العباسية ، وأعقب ذلك انتقال الدولة عن بنى أمية ، إلى بنى هاشم .

#### ومن هذه القصيدة :

وجدت الله إذ سمى نزارا وأسكنهم بمــــكة قاطنينا لناجعل المـكارم خالصات وللناس القفا ولنا الجبينا

وقد نقض دعبل هذه القصيدة على الـكيت ، وذكر مناقب اليمن وفضائلها من ملوكها ،كما فعل الـكميت وذلك فى قصيدته التى منها :

أفيق من ملامك ياظمينا كفاك اللوم مر الأربعينا ألم تحزنك أحداث الليالى يشيين الذوائب والقرونا

وكان الكميت من شعراء مضر وألسنتها المتعصبين على القحطانية المقارعين، العالمين بالمثالب .

### الكيت يهجو العمانية :

وكان (١) حكيم بن عباس الأعور الكلى ولها بهجاء مضر ، فكانت شهراء مضر بهجوه ويجيهم ؛ وكان الكيت يقول : هو والله أشعر منكم ، قالوا : فأجب الرجل : قال : إن خالد بن عبد الله القسرى محسن إلى ، فلا أقدر أن أرد عليه . قالوا : فاسمع باذنك ما يقول في بنات عمك وبنات خالك من الهجاء ،

<sup>(</sup>١) الأغاني ص ١١٠ ج ١٥

وأنشدوه ذلك ؛ فحمى الكيت لعشيرته ، وقال قصيدة هجا فيها أهل اليمن ، وبلغ خالدآخرها ، فقال : لا أبالى ما لم بحر لعشيرتى ذكر ، فأنشدوه القصيدة وفيها ذم لعشيرة خالد ، فأحفظته عليه ، ثم قال : فعلها ، وآلله لاقتلنه !

ثم اشترى ثلاثين جارية بأغلى ثمن ، وتخيرهن نهاية فى حسن الوجوه والسكال والآدب ، فرواهن الهاشميات ودسهن مع نخاس إلى هشام بن عبد الملك ، فاشتراهن جيماً ، فلما أنس بهن استنطقهن ، فرأى فصاحة وأدباً ، فاستقرأهن القرآن فقرأن ، واستنشدهن الشعر قائشدته قصائد السكيت بن زيد الاسدى ، قال : وفي أى بلدهو؟ قلن : في العراق ، ثم بالكوفة .

فكتب إلى خالد \_ وهو عامله على العراق : ابعث إلى برأس الكميث بن زيد ، فبعث خالد إلى الكميت في الليل ، فأخذه وأودعه السجن ، ولما كان من الفد أقرأ من حضره من مضر كتاب هشام ، واعتذر إليهم من قتله ، وآذنهم في إنفاذ الأمر فه في غد .

ثم قال لا بان بن الوليد البجل \_ وكان صديقاً للكميت \_ انظر ما ورد فى صديقك ، فقال : عز على والله ذلك .

ثم قام أبان فبعث إلى الكيت بغلام على بغل وقال له: أنت حر إن لحقته والبغل لك ، وكتب إليه: وقد بلغنى ما صرت إليه وهو القتل إلا أن يدفع الله عز وجل ، وأرى لك أن تبعث إلى حبى (١) ، فإذا دخلت إليك تنقبت بنقابها ، ولبست ثيامها وخرجت ، فإنى أرجو ألا يؤنه لك ، .

فأرسل الكميت إلى أبى وصاح حبيب بن بديل و إلى فتيان من بنى عمه ، فدخل عليه حبيب ، فأخبره الحبر ، وشاوره فيه ، فسدد رأيه .

ثم بعث إلى حبى امرأته ، فقص عليها القصة وقال لها : أى ابنة عم ، إن الوالى لا يقدم عليك ، ولا يسلمك قومك ، ولو خفته عليك لما عرضتك له ، فألبسته ثيايها وإزارها وخرته ، وقالت له : أقبل وأدبر ، ففعل ، فقالت : ما أنكرمنك شيئاً إلا يبساً فى كتفك ، فاخرج على اسم الله \_ وأخرجت معه جارية لها \_ فخرج ، وعلى باب السجن أبووضاح ومعه فتيان من بنى أسد ، فلم يؤبه له ، ومشى والفتيان بين يديه ، فر بمجلس من مجالس بنى تميم ، فقال بعضهم : رجل ورب

<sup>(</sup>١) هي ذوج الكميت

الكعبة ، وأمر غلامه فانبعه ، فصاح به أبو الوضاح : يا كذا وكذا ، لاأراك تتبعهذه المرأة منذاليوم ! وأومأ إليه بنعله ، فولى العبد مدبراً ، وأدخله أبو الوضاح منزله

ولما طال على السجان الأمر نادى الكيت فلم يجبه ، فدخل ليعرف خبره ، فصاحت به المرأة وراءك! لا أم لك! فشق ثوبه ومضى صارخاً إلى باب خالد ، فأخبره الخبر ، فأحضر حبى ، وقال لها : يا عدوة الله ، احتلت على أمير المؤمنين ، وأخرجت عدوه لامثلن بك ، ولاصنعن ولافعلن ! فاجتمعت بنو أسد وقالوا : ما سبيلك على امرأة منا خدعت ! فخافهم ، وخلى سبيلها !

وسقط غراب على الحائط فنعب ، فقال الكيت لآبى الوضاح: إنى لمأخوذ ، وإن حائطك لساقط ، فقال : سبحان الله ! هذا مالا يكون إن شاءالله ، فقال له : لا بد من أن تحولنى ، فخرج به إلى بنى علقمة \_ وكانوا يتشيعون \_ فأقام فيهم ، ولم يصبح حتى سقط الحائط الذي سقط عليه الفراب .

وأقام السكميت مدة متوارياً حتى إذا أيقن أن الطلب قد خف عنه خرج ليلا في جماعة من بنى أسد على خوف و وجل ، وكان عالماً بالنجوم مهتدياً ، فلما صار سحيرا صاح بالفتيان : هوموا (١)، وقام هو يصلى . ثم رأى واحد منهم شخصاً ، فتضمضع (٧) له ، فقال السكميت : مالك ؟ قال : أرى شيئامقبلا ، فنظر إليه ، فقال: هو ذئب قد جاه يستطعمكم ، لجاه الذئب فربض ناحية ، فأطعموه يد جزور قتعرقها (٣) ، ثم أهو و اله بإناه فيه ماه فترب منه ، وارتحلوا ، لجمل الذئب يعوى ، فقال السكميت : ماله ؟ و يله ! ألم نطعمه ونسقه ؟ وما أعرفنى بما يريد ، هو يعلمنا أنا لسنا على الطريق ، تيامنوا يافتيان ، فتيامنوا ، فسكن عواؤه !

ولم يزل يسيرحتى جاء الشام ، وتوادى فى بنى أسد وتميم ، ورحل إلى أشراف قريش — وكان سيدهم يومئذ عنبسة بن سميد بن العاص — فشت رجالات قريش بمضها إلى بعض و وأتوا عنبسة ، فقالوا : يا أبا خالد ، هذه مكرمة قد أتاك الله بها، هذا الكميت بن زيد لسان مضر ، كتب أمير المؤمنين فى قتله ، فنجا حتى تخلص إليك وإلينا .

<sup>(</sup>١) أصل النهويم والنهوم : هز الرأس من النعاس (٢) تضمضع : خضع وذل

<sup>(</sup>٣) تعرق العظم: أكل ما عليه من اللحم .

قال: فروه أن يعوذ بقبر معاوية بن هشام ، فضى الكميت ، فضرب فسطاطه عند قبره ، ومضى عنبسة ، فأتى مسلمة بن هشام فقال له: يا أبا شاكر ، مكرمة أتبتك بها تبلغ الثريا إن اعتقدتها ، فار علمت أنك تني بها و إلاكتمتها . قال : وما هي ؟ فأخبره الخبر ، وقال : إنه قد مدحكم بما لم يسمع بمثله ، فقال : على خلاصه .

و دخل على أبيه هشام \_ فى غير وقت دخول \_ فقال له هشام : أجثت لحاجة ؟ قال : نعم ، قال : هى مقضية إلا أن يكون الدكميت ، فقال : ما أحب أن تستثنى على فى حاجتى ، وما أنا والكميت ؟ فقالت أمه : والله لتقضين حاجته كائنة ما كانت ، قال : قد قضيتها ولو أحاطت بما بين قطر بها (١) ، قال : هى الكميت يا أمير المؤمنين ؟ وهو آمن بأمان الله عزر جل وأمانى ، وهو شاعر مضر، وقد قال فينا قولا لم يقل مثله ، قال : قد أمنته وأجزت أمانك له ، فاجلس له بحلساً ينشدك فيه ما قال فينا .

وعقد المجلسوارتجل الكميت في هذا المجلس خطبة ماسمع بمثلها قط، وامتدح بني أمية بقصيدته الراثية التي ارتجلها ارتجالا حتى إنه لم يجمع منها إلاتلك الآبيات التي حفظها الناس في هذا المجلس، وقدسئل عنها الكميت فقال: ما أحفظ منها شيئًا إنما هو كلام ارتجلته.

وقد بدأ قوله فى المجلس بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله ، ثم قال : وأما بعد ، فانى كنت أقده دى في غمرة ، وأعوم فى بحر غواية ، أخنى على خطلها ، واستنفر نى وهلها ، فنحيرت فى الضلالة ، وتسكمت فى الجهالة ، مهرعا عن الحق جاثراً عن القصد . أقول الباطل ضلالا . وأفوه بالبهتان و بالا . وهذا مقام العائذ ، مبصر الهدى ، ورافض . العاية . قاغسل عنى يا أمير المؤمنين الحوبة بالتوبة ، واصفح عن الزلة ، واعف عن الجرم ، .

ثم أنشد قصيدته التي أولهـــا :

قف بالديار وقوف زائر ،

<sup>(</sup>١) القطر : الجانب والناحية .

وفيها يقول :

ماذا عليك من الوقو ف بها وأنك غير صاغر درجت عليســا الفاديا ت الرائحات من الأعاصر(١)

وفيها يقول :

والآن صرت إلى أميـــة والآمور إلى المصائر فجعل هشام يغمز مسلة بقضيب في يده ، ويقول : اسمع اسمع .

وفيها بقول :

كم قال قائله لما الله عند عبثرته لما و وغفرتمو لذوى الذنو ب من الآكابر والآصاغر أبنى أميسة إنسكم أهل الوسائل والآوامر نقستى بكل ملسة وعشيرتى دون العشائر أنتم معادن للخسلا فمة كابراً من بعد كابر بالتسمعة المتتسابعين خلائفاً وبخير عاشر وإلى القيامة لا تزا للشافع منسكم وواتر (٢) مقطع الإنشاد، وأعاد خطبته، فقال:

و إغضاء أمير المؤمنين سماحته وصباحته ، ومناط المنتجعين من لا تحل حبوته لإساءة المذنبين ، فضلا عن استشاطة غضبه بجهل الجاهلين .

فقال هشام : ويلك ياكيت ! . من زين لك الغواية ودلاك فى العاية . . قال : ر الذى أخرج أبانا من الجنة وأنساه العهد ، فلم يجد له عزما . . قال له : فأنت القائل :

<sup>(</sup>۱) الأعاصر : جمع إعصار ، وهى الريح نثيرالسحاب ، أوالتي تهب من الأرض كالممود نحو السهاء ، والأصل فى الجمع الأعاصيرولكنه خفف مجذف الياء كالمفاسح فى المفاتيح .

<sup>(</sup>٢) شَافع وواتر : أى لمن يتتابع منكم فبكون شفعاً فى العدد أو وترا

فيا موقداً نارأ لغيرك ضوؤها وياحاطباً في غير حبلك تحطب قال : بل أنا إلقائل :

وجداً قريشاً قريش البطاح على ما بنى الأول الأول بهم صلح الناس بعـــد الفساد وحيص من الفتق ما رعبلواً (١) قال هشام : فأنت القاتل :

لا كمبد المليك أو كوليد أو سلمان بعد أو كهشام من يمت لا يمت فقيداً فقيداً ومن يحي فلاذو إلى ولا ذو ذمام ويلكيا كيت! جعلتنا بمن لا يرقب في مؤمن الاولاذة: قال: بل أنا القائل: فالآن صرت إلى أيية والأمور إلى المصائر بابن المقائل للمقا ثل والجحاجحة الآغائر من عبسد شمس والاكا بر من أمية فالاكابر أن الخسلافة والإلا ف برغم ذى حسد وواغر (٢) دلفا من الشرف التليسد إليك بالرفدد الموافر (٣)

فلات معتلم البطاح ح وحسل غيرك بالظواهر (٤)

#### قال له: فأنت القائل:

فقل لبنى أمية حيث حلوا وإن خفت المهند والقطيعا أجاع الله من أشسبعتموه وأشبع من بجوركمو أجيعا بمرضى السياسة هاشمى يكون حيساً لامته ربيعا قال: لا تثريب ياأمير المؤمنين إن رأيت أن تمحوقولى السكاذب . . . . قال : بماذا؟ قال: بقولى الصادق :

أورثته الحصان أم هشام حسباً ثاقباً ووجهاً نضيرا

<sup>(</sup>١) حاص الرجل الثوب: خاطه . رعبل الثوب: مزقه:

 <sup>(</sup>٢) الواغر : الحاقد . الإلاف : هو الإيلاف ، ومعناه في القرآن العهد .

 <sup>(</sup>٣) الضمير في دلفا يعود إلى الخلافة والإلاف ، ودلف : مثى في تؤدة .

 <sup>(</sup>٤) اعتلجت الأرض: طال تبتها . البطاح: جمع أبطح أو بطحاء وهما مسيل
 الماء فيه دقاق الحصى . الظواهر: أشراف الأرض أى ما ارتفع منها .

وتماطى به ابن عائشة البد ر فأمسى له رقيباً نظيرا وكساه أبو الحلائف مروا ن سنى المسكارم المأثورا لم يجهم له البطاح ولكرف وجدتها له معاناً ودورا

وكانه شام متكمًا ، فاستوى جالساً وقال : هكذا فليسكن الشعر . ثم قال : لقد رضيت عنك يا كميت ، فقبل يده ، وقال : يا أمير المؤمنين ، إن رأيت أن تزيد فى تشريني فلا تجمل لخالد على إمارة قال : قد فعلت وكتب له .

آراء فى الكميت: سئل معاذ الهراء عن أشعر الناس؟ فقال: من الجاهليين المرؤ القيس، وزهير، وعبيدبن الآبرص؛ ومن الاسلاميين: الفرزدق، وجرير والآخطل. فقيل: يا أبا محمد، ما رأيناك ذكرت السكميت، فال ذلك أشعر الآولين والآخرين.. وفيه يقول أبو عكرمة الضي. لولاشعر السكميت لم يكن للغة ترجمان ولاللبيان لسان. وقال أبو عبيدة: لو لم يكن لبنى أسد منقبة غير السكيت لمكفاهم حببهم إلى الناس وأبق لهم ذكراً، وقيل: فى الكميت خصال لم تكن فى شاعر: كان أحبهم إلى الناس وأبق لهم ذكراً، وقيل تفى الكميت خصال لم تكن فى شاعر: خطيب بنى أسد، وفقيه الشيعة، وحافظ القرآن، وكان ثبت الجنان، وكان كانها حسن الخط، وكان نسابة، وكان جدليا، وهو أول من ناظر فى التشيع بحاهراً بذلك. وقد (١) الكميت على يزيد (٢) بن عبد الملك فدخل عليه يوما وقد اشتريت له سلامة القس، فأدخلت إليه والكميت حاضر، فقال له: يا أبا المستهل، هذه جلاية تباع، أفترى أن نبتاعها؟ قال: إى واقه يا أمير المؤمنين، وما أرى أن فا مثلا فى الدنيا فلا تفوتنك، قال: فصفها فى شعر حتى أقبل رأيك، فقال:

هى شمس النبار فى الحسن إلا أنها فصنت بقتـل الظراف غضـة بضـة رخيم لعوب وعثة المتن شختة(٣) الأطراف

<sup>(</sup>۱) مهذب الآغاني ص ۲۰۷ج ه

 <sup>(</sup>٢) من ملوك الدولة الآدوية في الشام ، تولى الحلافة بعد وفاة عمر بن العزيز
 سنة ١٠١ه و لم يطل عبده إذ توفى سنة ٥٠١ه

<sup>(</sup>a) the transfer that the transfer that the

<sup>(</sup>٣) الشخت : الدقيق الضامر من الآصل لاهزالا .

زانهـا دلهـا وثفر نتى وحديث مرتل غـير جاف خلقت فوق منيـة المتمنى فاقبل النصح يابن عبد منــاف فضحك يزيد وقال : قد قبلنا نصحك ياأبا المستهل(١)، وأمر له بجائزة سنية .

#### أشهر هاشميات الكيت

قال الكميت بن زيد الأسدى يمدح بنى هاشم وهي إحدى القصائد الست الماشمات :

البيض أطرب ولا لعبا منى وذو الشوق يلعب لا رسم منزل ولم يتطرينى بنان مخضب را الطير همه أطار غراباً م تعرض تعلب؟ (٣) مضائل والتق وخير بنى حواء والخير يطلب الذين بحبهم إلى الله فيا نالنى أتقرب النبي حاننى بهم ولهم أرضى مراراً وأغضب جناحى مودة إلى كنف عطفاه أهل ومرحب بولا، وهؤلا بجنا على أنى أذم وأقصب (٤) لمداوة أهلها وإن لاوذى فيهم وأؤنب من دىعداوة بعوراء فيهم بجتدينى فيجدب (٥)

طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولم تلبنى دار ولا رسم منزل ولا أنا عن يزجر الطير همه ولا أنا عن يزجر الطير همه ولا السانحات البارحات عشية ولكن إلى أهل الفضائل والتق إلى النفر البيض الذين بحبهم بنى هاشم ــ رهط النبي ــ فاننى خفضت لهم من جناحى مودة وأرى وأرى بالمداوة أهلها وأرى وأرى بالمداوة أهلها فا سانى قول امرى دى عداوة

<sup>(</sup>١) كنة للكست .

 <sup>(</sup>۲) زجر الطیر وغیرها: طرقها محصاة حتی تتحرك، فان ولتك میامنها،
 فهی سانحة، و إن و لتك میاسرها، فهی بارحة، و ما كان العرب یتشاءمون به تعرض الثملب فی الطریق.

<sup>(</sup>٣) الاعضب المكسور أحد قرنيه ، والعرب يتشاممون به .

 <sup>(3)</sup> يريد بهؤلاء وهؤلا: أعداء بنى هاشم من الحنوارج وبنى أمية . والجن الترس . وأقصب: أشتم .

<sup>(</sup>٥) العوداء الكلمة القبيحة . ويجدب : أي يعيب.

فقــل للذي في ظل عمياً. جو نة بأى كتاب أم بأية سنة ومن غيرهم أرضى لنفسى شيعة إلىكم نوى آل الني تطلعت وإنى عن الآمر الذي تكرهونه يشيرون بالآيدى إلى وقولهم : فطائفة قد أكفرتني محبكم فا ساءني تكفير هانيك منهم

رىالجورعدلا: أينلاأن يذهب؟ تری حبهم عادا علی و تحسب ومن بعدهم لامن أجل وأرجب (١) نوازع من قلبي ظا. وألبب(٢) بقولى وفعلى ما استطعت لأجنب ألا خاب هذا والمشيرون أخيب وطائفة قالوا: مسيء ومذنب ولا عيب هاتيك التي هي أعيب

#### وفيها يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم :

فدى لك موروثا أبى وأبو أبى ونفسى، ونفسى بعد بالناس أطيب بك اجتمعت أنسأبنا بمد فرقة فنحن بنو الإسلام ندعى وننسب حياتك كانت مجدنا وسناءنا وموتك جدع للعرانين مرعب(٣) وأنت أمين الله في النياس كلهم

علينا ، وفيما احتاز شرق ومغرب (٤)

ونستخلف الأموات بعدك كلهم (ه) ونعتب لو كنا على الحق نعتب وبوركت مولودا وبوركت ناشئا

وبوركت عند الشيب إذ أنت أشيب

وبورك قر أنت فيه وبوركت به وله أهسل بذلك يثرب لقد غيبوا برا وصدقا ونائلا عشية واراك الصفيح المنصب ومن هاشمياته أيضاً :

<sup>(</sup>١) أرجب: أي أهاب.

<sup>(</sup>٢) ألبب: جمع لب .

 <sup>(</sup>٣) العرانين جمع عرنين : الآنف . والمراد بجدع العرنين الذلة والمهانة .

<sup>(</sup>٤) وفيما احتاز شرق ومغرب : أي فيما ضمه شرق وغرب .

<sup>(</sup>٥) نستخلف الأموات : أي نلتمس منهم خلفا .

ألا هل عمرٍ في رأيه متأمل وهل أمة مستيقظون لرشدهم فقدطال هذاالنومو استخرج الكرى وعطلت الأيام حتى كأننا كلام النبين الهداة كلامنا رضينا بدنيا لانريد فراقها ونحن ہما مستمسکون کأنہا اراد على حب الحياة وطمولها وقال الكميت يمدح خالد بن عبد الله (٥):

بجد بنا فی کل یوم ونهزل

لو قيل الجود من حليفك (٦)ما إن كان إلا إليك ينتسب أنت أخوه وأنت صورته والرأس منه وغيرك الذنب أحرزت فضل النضال (٧) في مهل لو أن كعبا (٩)وحاتما (١٠) نشرا لاتخلف الوعد إن وعدت ولا ما دونك اليوم من نوال ولا

فكل يوم بكفك القصب (٨) كان جيما من بعض ماتهب أنت عن المعتقين (١١) تحتجب خلفك للراغبين منقلب

وهل مدر بعد الاساءة مقبل (١)

فيكشف عنه النمسة المتزمل (٢)

مساويهم لو كان ذا الميل يعدل

على ملة غير التي نتنحل وأفعال أهل الجاهلية نفمل

على أننا فيها نموت ونقتل

لنا جنة (٣) مما نخاف ومعقل (٤)

وقال يهجو:

\_ وإن خفت المهند والقطيعا \_ اجاع الله من أشبعتموه واشبع من بجـوركم أجيعا يكون حيا لامته ربيعا

فقل لبني اميــة حيث حلوا بمرضى السياسة هاشمي

<sup>(</sup>١) أى أما آن للماقل ان ينتبه و للنائم ان يستيقظ (٢) الملتف (٣) وقاية (٤) ملجأ (٥) هو أمير العراق المقتول سنة ١٢٦ ه (٦) حليفك هوالذي بعاهدك على ان يكون أمركما واحدا في النصر والحاية (٧) المباراة في الرمي (٨)كل نبات ذى انابيب الواحدة قصبة واحرز القصب أو فصب السبق غلب (٩) هوكعب ابن مامة مناياد احد أجواد العرب المضروب بهم المثل في الكرم (١٠) هوحاتم ا ان عبد الله الطائي الجواد الطائر الصيت والشاعر الجيد ، مات قبيل الاسلام (۱۱) طلاب المعروف والرزق

ومن الهاشميات هذه القصيدة التي نذكر بعضا منها :

من لقلب متيم مستهام طارقات ولا ادكار غوان بل هواى الذى أجن وأبدى للقريبين من ندى والبعيديب والمصيديب باب ما أخطأ الشوالخيوث الذين إن محل النا والولاة الكفاة للأمر إن طرويقول في وصف رسول الله منها:

أسرة الصادق الحديث أبى القا خير حى وميت من بنى آ وفيها يذكر الحسين، فيقول :

وقتيل بالطف غودر منــه تركب الطير كالمجاسد منــه وتطيل المرزآت المقــاليــت

غير ما صبوة ولا أحسلام واضحات الخدود كالآرام (١) لبنى هاشم فروع الآنام (٢) من الجور في عرى الآحكام اس ومرسى قواعد الإسلام (٣) لم فأوى حواضن الآيتام ق يتنا بمجهض أو تمام (٤)

مم فرع القدامس القدام (ه) دم طرأ مأمومهم والإمام

بين غوعاء أمسة وطغام (r) مع هاب من التراب هيام (v) عليه القعاد بعد القيام (A)

۲ \_ أعلام

<sup>(</sup>١) طارقات : وصف لاحلام. والإذكار. التذكر . غوان : جمع غانية ، وهي المرأة الجميلة .

 <sup>(</sup>۲) أجن مضارع جن (كنصر): أستر وأخنى، ومثله أجن (كأكرم).
 فروع: جمع فرع وهو أعلى الثيء.

<sup>(</sup>٣) مرسى قواعد الإسلام: من أرسى الشيء بمعنى ثبته وأقره.

<sup>(</sup>٤) طرقت الحبلى : إذا خرج شى. من المولود و بق شى. . اليتن : المولود الذى خرجت رجلاه قبل رأسه ويديه . الجهض : الذى ألقته أمه قبل تمـامه .

<sup>(</sup>٦) الطف: موضع قرب الكوفة.

<sup>(</sup>٧) ألجاسد: الثياب المزعفرة . الهيام: الذي يتساقط من نفسه .

 <sup>(</sup>A) المقاليت: جمع مقلاة وهي المزأة لا يعيش لها ولد.

# شعراء آخرون

### أبو قطيفة

هو عمرو بن الوليد بن عقبة من بنى أمية ، كان والده الوليد بن عقبة أخا عثمان بن عفان لأمه .

والوليد أبوه يكنى أباوهب وكان من فتيان قريش وشعر الهم و شجعانهم و أجوادهم، قال سعيد بن العاص : لم يكن يجلس مع عبان رضى الله عنه إلا العباس بن عبد المطلب و أبو سفيان بن حرب و الحسكم بن أبى العاص والوليد بن عقبة ، وولاه الكوفة فقدمها وعليها سعد بن أبى وقاص ، فأخبر بقدومه فقال : وما صنع ؟ قال : وقف في السوق فهو يحدث الناس هناك ، ولسنا نشكر شيئا من شأنه ، فلم يلبث أن جاءه نصف النهار ، فاستأذن على سعد فأذن له ، فسلم عليه بالامرة وجلس معه ، فقال له سعد : ما أقدمك يا أبا و هب ؟ قال : أحببت زيارتك ، قال : وعلى ذلك أجئت بريدا ؟ قال : أنا أرزن من ذلك و لكن القوم احتاجوا إلى عملهم فسرحو بى اليه ، وقد استعملني أمير المؤمنين على السكوفة ، فكمث سعد طويلا ثم قال : لا والله ما أدرى أصلحت بعدنا أم فسدنا بعدك .

فقال: أماراته لآنا أقول للشعر وأروى له منك، ولوشئت أجبتك و لكنى أدع ذلك لما تعلى ، نعم، والله قد أمرت بمحاسبتك والنظر في أمرعمالك، ثم بعث إلى عماله فيسهم وضيق عليهم، فسكتبوا إلى سعد يستغيثون فسكلمه فيهم، فقال أو للمعروف عندك موضع ؟ قال: نعم والله، في سعيلهم.

وكان أبو زبيد (١) الطانى وفد على الوليد حين استعمله عبان على السكوفة، فأنزله الوليد داراً لعقيل من أبي طالب على باب المسجد، فاستوهبها منه، فوهبها له، فكان ذلك أول الطمن عليه من أهل الكوفة، لأن أبازبيد كان نخرج من منزله حتى يشق الجامع إلى الوليد، فيسمر عنده ويشرب معه ويخرح فيشق المسجد وهو سكران فذلك نهم عليه.

ولما قتْلَعْثَمَان أرسل على فأخذ ما كان فى داره منالسلاح و إبل الصدقة ، فذلك حيث يقول الوليد :

<sup>(</sup>١) شاعر فحل مخضرم ، انظر ترجمته في ص ٨٥ الجزء الأول من مهذب الأغاني .

ألا من لليل لا تغور كوا كبه بني هاشم لا تعجلوا باقادة (١) فقد بجبرالعظمال كبير وينبري (٢) وإنا وإياكم وماكان منسكم بنى هاشم كيف التعاقد بيننا الممرك لاأنسى ابن (٥) أروى وقتله هم قتلوه کی بکونوا مکانه وأنى لمجتاب اليسكم بجحفل وقال يرثى عثمان ويحرض معاوية :

فوالله ما هند بأمك إن مضي أيقتل عبد القوم سيد أمله وإنا متى نقتلهم لايقد بهم(٨) وقال وقد أبلغه بجاد مولى عثمان مقتل عثمان :

طال لیلی وملی عوادی من حديث نمي إلى فا ير ليت أنى هلمكت قبل حديث يوم لاقيت بالبلاط (١٠) بجادأ وبنفسي التي أحب وأهلي قلت لا تغضى فذلك قولى

إذا غار نجم لاح نجم يراقبه بني هاشم ردا سلاح ابن أختكم ولا تنهبوه لا تحل مناهبه سواء علينا قاتلوه وسالبه لذى الحق يوما حقه فيطالبه كصدع الصفارس) لابرأب الصدع شاعبه وعند على سيفه ونجائبه (٤) وهل ينسين الماء ما عاش شاربه کا غدرت یوما بکسری مرازبه (٦) يصم السميع جرسه (٧) وجوالبه

النهار ولم يثأر بعثمان ثاثر ولم يقتلوه ليت أمك عاقر مقيد وقد دارت عليك الدوائر

وتجافى عن الضلوع مهادى فأدمعي (٩) ولا أحس رقادي سل جسمی وربع منه فؤادی ليت أنى هلكت قبل بجاد وعالى وطارفى وتلادى بلسانی وما یجن فؤادی

(١) أقاد الأمير القاتل بالقتيل : قتله به قودا أى قصاصا (٢) انبرى له : اعترض (٣) الصفا جمع صفاة : وهي الحجر الصفدالضخم لا ينبت . وصدعه ثبقه ، ورأب الصَّدَعْ : أصلحه . وشاعبه : مصلحه ، والمهنى : أنَّه صدع لا يعالج .

(٤) مفرده نجيب ونجيبة وهى الناقة الـكريمة .

(ُهُ) هو عثمان بن عفان ،وأروى أمه . (٦) آلمرزبة : رياسة الفرس وهومرز باتهم بفتُحُ فَسكُونَ فضمٌ وهذا جمعه ، ويقال مرازَبْة . (v) الجرس : الصوت والجوالبُ من الجلب : وهو اختلاط الصوت ، وكتبت في الاصل جلائبه ولا معني لها هنا .

(٨) أي لا يقدَّس بهم مقتص ، من القود وهو القصاص . (٩) رقأ الدمع جف

(١٠) البلاط : موضع بالمدينة بين المسجد والسوق مبلط

وأبو عطيفة يكنى أبا الوليد ، وأبو قطيفة لقب لقب به ، وأمه بنت الربيع ابن ذى الخار من بنى أسد بن خزيمة . وكان شاعراً بليغاً بجيداً ، وله شعر كثير . قال أبو قطيفة لما أجلى الزبيريون الامويين عن المدينة .

بكى أحد لمسا تحمل أهسله فسلع (١) فدارالمان أمست تصدع وبالشام إخوانى وجل عشيرتى فقد جعلت نفرى اليهم تطلع وقال :

ليت شعرى هل البلاط كمهدى والمصلى الى قصور العقيق (٢) لا منى فى هدواك يا أم يحيى من مبين بغشبه أو صديق وكان ابن الزبير قد نفى أيا قطيفة مع سن نفاهم من بنى أمية عن المدينة إلى الشام، فاما طال مقامه ما قال:

ألا ليت شــعرى هل تغير بعدنا وهـــــل برحت بطحاء فبر محمد لهــم منتهى حبى وصفو مودتى وقال:

قباء (٣) وهلزال العقيق وحاضره أراهط غر من قريش تباكره ومحض الهوى منى وللناس سائره

لیت شمری وأین منی لیت أم کمهدی العقیق أم غیرته وبأهلی بذلت عسکا ولخا وتبدلت من مناکن قومی کل قصر مشید ذی أواس (۷)

أعلى العهد يلبن فبرام(٤) بعدى الحساديات والآيام وجذاما وأين منى جذام (٥) والقصد. التي بما الآطام (٦) يتغنى عسلى ذراه الحام

(۱) موضع بقرب بالمدينة . (۲) كل مسيل ماء شقه السيل فى الأرض فأنهره ووسعه فهو عقيق ، وهو هنا بناحية المدينة . (۳) قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة . ، (٤) جبل قرب المدينة . وبرام : جبل فى بلاد بنى سليم عند الحرة من ناحية البقيع . (٥) على ولخم وجدام من قبائل الين وكانت تقيم بالشام لعهده . (٦) الآطام : الدور المسطحة السةوف (٧) الآسية : الدعامة ، وجمهاأواس ، ويروى ذى أواش ، كانه أراد أرب

هذهالقصورموشية أىمنقوشة ،والذرى:جمعذروةبالكسروالضموهيالمكانالمرتفع

أقر منى السلام إن جثت قوى أقطع الليـــل كلــه باكتئاب نحـو قوى إذ فرقت بيننا الدا خشية أن يصيهم عنت الدهــ فلقـد حان أن يكون لهذا الـ

وقليل لهم لدى السلام وزفير فيا أكاد أنام ر، وحادت عن قصدها الأحلام ر بحرب يشيب منها الغلام دهر عنا تباعد وانصرام

ولما بلغ ابن الربير هذا الشعر قال: أحسن والله أبو قطيفة وعليه السلام ورحمة الله، من لفيه فليخبره أنه آمن فليرجع، فأخبر بذلك فانكفأ الى المدينة راجعاً فلم يصل اليهاحتي مات وقال:

ألاليت شعرى هل تغير بعدنا وهلأدؤرحول البلاط (٢) عوامر اذا برقت نحو الحجاز سحابة فلم أتركنها رغبة عن بلادها أحن إلى تلك الوجوه صبابة

جبوب المصلى أم كمهدى القرائن (١) من الحي أم هل بالمدينة ساكن؟ دعا الشوق منى برقها المتيامن ولكنه ما قدر الله كائن كائنى أسير فى السلاسل راهن

#### العبـــلي

هو عبد الله بن عمر بن عبد الله من بنى عبد شمس بن عبد مناف ، شاعر مجيد من شعراء قريش ، ومن مخضرى الدولتين ، والعبلى من عبدالعزى بن عبد شمس، وإنما أدخلهم الناس فى العبلات لما صار الامر لبنى أمية الاكبر وسادوا وعظم شأنهم فى الجاهلية وكثر أشرافهم ، فحمل سائر بنى عبد شمس مر لا يعلم قبيلة واحدة فسموهم أمية الصدرى ، ثم قبل لهم العبلات لشهرة الاسم .

كان عبد الله فى أيام بنى أميـة يميل إلى بنى هاشم ويذم بنى أمية ولم يكن منهم اليه صنع جميل ، فسلم بذلك وأيام بنى العباش ، ثم خرج على المنصور فى أيامه مع محد بن عبد الله بن الحسن .

<sup>(</sup>۱) القرائن : موضع بالمدينة ، والجبوب : الأرض الصلبة . (۲) البلاط : موضع بالمدينة مبلط بالحجارة بين المسجد وسوق المدينة ،

وفد العبلي إلى هشام بن عبد الملك وقد امتدحه بهذه القصيدة :

ليتني من كنود بالغور (١) عودى بصفاء الهـوى من أم أسـيد ما سممنا ذك الهوى ونسينا قد تولى عصر الشباب فقيدا رب جار يبين غير ففيد خلق الثوب من شباب ولبس وجديد الشباب غير جـديد

عهده فارجمی به ثم زیدی

#### ومنهـــا في هشام

ملك يشمل الرعيمة منسه بذل العدل في القصاص فأضحى ن بني النضر من ذري منبت النه فهو كالقلب في الجوانج منها لم ير الله معشرا من بني مر قادة سادة ملوك بحار يقطعون النهار بالرأى والحز أهل رفد وسودد وحياء وبرون الجوار من حرم الله لوّ بمجـد نال الخلود قبيل يا بن خير الآخيار من عبد شمس عبــد شمس أبوك وهو أبونا ثم جدى الادنى وعمك شيخى قأثبنى ثواب مثلك مثلى ومحسب امری، من الخیر برجی

بأياد ليست نذأت خمود أخضر الربع والجناب خصيب أفيح المستراد (٢) للمستريد لا يخاف الضميف ظلم الشديد ر بأوري زند وأكرم عود واسط سر (٣) جذمها والعديد وان أولى بالملك والتسويد وبهاليل للقروم (٤) الصيد م ومحيون ليلهم بالسجود ووفاء بالوعد والموعود هـــا الجار فيهم بوحيد آل مروان فزتم بالخلود يا إمام الورى ورب الجنود لا نناديك من مكان يعيد وأبو شيخك الىكريم الجدود تلقنى للثواب غير جحود كونه عند ظلك الممدود

(١) الغور: تهامة (٧) المستراد : المرعى.والأفيح: الواسع (٣) الجذم: الأصل (٤) جمع قرم وهو السيد العظيم : والبها ليل : جمع بهلول بالصم وهو السيد الجامع لـكل خير . وقال عبدالله بن عمرالعبلي الأموى (١) : يرثى بني أمية حين نكبهم العباسيون: نشوزى عن المضجع الأنفس لدى هجمة الأعين النعس منعن أباك فلاتبلسي (٢) من الذل في شر ما محبس سوام من الحرب لم تيأس ولا طائشات ولا نسكس (٣) منى ما اقتضت مهجة تخنس(٤) د تلقی بارض ولم ترمس من العار والذام لم تدنس وكان الهام فلم يخسس ن مرضى ومن صبية بؤس لحز الهموم ولم تجلس م فی مسأتم فلق المجلس ولا تسألینی فتستنحسی وقتـلى ببـكة لم نرمس(٥) وقتلی بنهر أبی قرطُس نوا ثب من زمن متعس وألزقت الرغم بالمعطس ولا عاش بعدهم من نسي

تفول أمامة لما رأت وقلة نومى على مضجمي أبي ما عراك ؟ فقلت الهموم عرون أباك فحبسنه لفقد العشيرة إذ نالها رمتها المنون فلا أنصل بأسهمها الخالسات النقوس فصرعاهم في نواحي البلا ڪريم اصيب واثوابه وآخر قد طار خوف الردى فسكم غادروا من بواكىالعيو إذا ما ذكرتهم لم تم يرجعن مثل بكاء الحمــــا فذاك الذى غالني فاعلى أفاض المدامع قتلى كــدا ثوت وبالزابيين أنفوس أولئك قوم تداعت بهم أذلت قيادى لمن رامني فا أنس لا أنس قتلاهم

<sup>(</sup>١) شاعر مجيد من شعراء قريش أدرك الدولة العباسية ويكني أباعدي ويلقب بالعبلى ، وكان على انتسابه إلى بنى أمية بميل إلى بنى هاشم .

<sup>(</sup>٧) أبلس الرجل : ينس من رحمة الله :

<sup>(</sup>٣) نصل السهم: حديدها. ونكس: جمع نكس ــ بكسر النون وسكون السكَافُ ــ أضعفُ السهام ، ومعنى البيتين أن المنون رمتها بسهام لانصال لها ولاهي طائشة ولا ضعيفة .

<sup>(</sup>٤) خلس النفس : أخذها من حيث لا نتتى . وخنس : اختنى وانقبض .

<sup>(</sup>٥) ترمس: تقبر وكذا الثنية السفلي ما يلي باب العمرة بمكه.

وكان العبلى مجفوا فى أيام بنى مروان ، وكان منقطماً الى بنى هاشم ، فلما أفضت الخلافة اليهم لم يبقوا على أحد من أمية ، وكان الأمر في قتلهم جداً إلا من هرب وطار على وجهه ، فخاف العبلي أن يقع به مكروه فى تلك الفورة ، فتوارى ، وأخذ داود بن على حرمه وماله فهرب ، حتى أتى أبا العباس السفاح فدخل عليه فى غمار (١) الناس متنكرا وجلس حجرة (٢) حتى انفض القوم وتفرقوا وبتي أبو العباسَ مع خاصته ، فو ثب اليه فوقف بين يديه وقال .

ألا قل المنازل بالستار (٣) سقيت الفيث من دمن قفار فهل لك بعدنا علم بسلى وأتراب لها شبه الصوار (٤)

سأرحل رحلة فيها اءتزام

#### ومنها :

وجد فی رواح وابتکار عدافرة (٧) ترامی بالصحاری فكاكا للنساء من الإسار وخير الواقفين على الجار وقد جاهرت لو أغنى جهارى

إلى أهل الرسول غدت برحلي تؤم المعشر الأبرار تبغى أيا أهل الرسول وصيد (٦) فهر أتؤخل نسوتى ومحاز مالى

وقد أمسكت بالحرم الصواري (٧) بداری للمدا وبغیر داری لاحد لفه طيب النجار وأذعر أن دعيت لعبد شمس بنصرة هاشم شهرت نفسى بقربی هاشم وبحق صهر

فقال له السفاح : من أنت ؟ قانتسب له فقال : حق لممرى أعرفه قد عماً ومودة لا أجحدها : وكتب له إلى داود بإطلاق من حبسه من أهله ورد أمواله عليه ـ و[كرامه ، وأمر له بنفقة تبلغه المدينة .

<sup>(</sup>١) غماد الناس : زحمتهم وكثرتهم . (٢) حجرة بفتح فسكون : ناحية .

 <sup>(</sup>٣) الستار : علم لجملة أمكنة ببلاد العرب (٤) الصوار : القطيع من البقر

<sup>(</sup>٥) العدافرة : الناقة العظيمة الشديدة :

<sup>(</sup>٦) جمع أصيد وهو الرجل الذي يرفع رأسه كبرا . (٧) جمع صار وهوالحافظ

# عبد الرحمن بن الحكم

هوعبد الرحمن بن الحسكم بن أبي العاصى بن أمية ، يكنى أبا مطرف ، شاعر إسلامى ، متوسط بين شعرا. زمانه .

ولما ادعى معاوية زياداً قال ابن الحسكم

ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلفلة من الرَّجِل الهُجَانُ (١) أتفضب أن يقال أبوك عف وترضى أن يقال أبوك زانى !

فبلغ ذلك معاوية فحلف ألا يرضى عن عبد الرحمن حتى يرضى عنه زياد، غرج الى زياد: قلما دخل عليه قال: إيه ياعبد الرحمن أنت القائل وألا أبلغ، فقال: لا، أمها الامير ما هكذا قلت و اكنى قلت:

ألا من مبلغ عنى زياداً مفلفلة من الرجل الهجان حلفت برب مكة رالمصلى وبالتوراة أحلف والقران لآنت زيادة في آل حرب أحب الى من وسطى بناني سررت بقربه وفرحت لما أتانى الله منه بالبيان وقلت له أخو ثقة وعم بعون الله في هذا الزماين كذاك أراك والإهواء شتى فيا أدرى بفيب ما ترانى ؟

فرضى عنه زياد وكتب له بذلك إلى معاوية ، فلما دخل عليـه بالكتاب قال : أنشدنى ما قلت لزياد، فأنشده ، فتبسم ثم قال : قبح الله زياداً ما أجهله ! والله لمـا قلت له أخيراً حيث تقول , لآنت زيادة فى آل حرب ، شر من القول الآول ، ولكنك خدعته فجازت خديمتك عليه .

وكان بينه وبين عبد الرحمن من حسان مهاجاة . ومن هجاء عبد الرحمن له :

دع ذاوعد قریضشعرك فی امری. یهذی وینشد شعره كالفاجر عثبان عمسكم ولستم مثله وبنسو أمیة منكم كالآمر وبنو ابیه سخیفة أحلامهم فحش النفوس لدی الجلیس الواثر

۱) رجل هجان : کرم حسیب .

أحياؤهم عار على أمواتهم والميتون مسبة للفابر هم ينظرون إذا مسددت اليهم نظر التيوس إلى شفار الجازر خرر العيون منكس أذقائهم نظر الذليل إلى القوى القاهر

یزید بن معاویة ۲۲ — ۲۶ ه

أمه ميسون بنت بحدل المحلي ولد في السنة السادسة و المشرين للهجرة ببلادالشام حيث كان أبوه و الياعليها من قبل الخليفة عبان بن عفان ، وقد نشأ يزيد مترفامعروفا بقول الشهر والصيد وساع الفناء وحب الشراب ، حتى في أشد الأوقات احيانا إلى التورع و الحشوع ، قال بن الآثير (١): حج يزيد في حياة أبيه فلما بلغ المدينة جلس على شراب له فاستأذن عليه ابن عباس و الحسين فقيل له إن ابن عباس إن وجد ربع الشراب عرفه فحجبه وأذن للحسين فلما دخل وجد رائحة الشراب مع الطيب فقال لله در طيبك ما أطيبه فا هذا ، قال هو طيب يصنع في الشام ثم دعا بقدح فشربه ثم دعا بآخر فقال اسق أبا عبد الله فقال الحسين : عليك شرابك أبها المرء و لاعين عليك من ، فقال يزيد

ألا يا صاح للمجب دعوتك ذا ولم تجب إلى القينات والشهوات والصهباء والطرب

فنهض الحسين تاركا المجلس عند سهاعه هذه الابيات من يزيد ... وعلى الرغم من استهتاره ومزاولته ما يستنكر من الأعمال وخصوصا فىذلك العصر ، فقد كان أبوه يرشحه فى حياته لمباشرة جلائل الاعمال فينيبه عنه فى المواسم ويسند إليه قيادة الجيوش ويغزيه أرض الروم ؛حتى بلغ عاصمنهم القسطنطينية فى السنة التاسعة والاربعين للهجرة

على أن استهتار ابن معاوية وتهاونه فى دينه جعل المسلين يصدفون عن مبايعته بولاية العهد عند ما نبتت هذه الفكرة فى رأس المغيرة بن شعبة و بقيت تلك الفكرة مستكنة حتى مات زياد وهو من تعرفون ولاءه وإخلاصه لآل أبى سيفان . ولكن ذلك لم يمنعه من أن يضن بها على يزيد لتهاونه فى دينه فبتى الآمر إلى السنة السادسة

<sup>(</sup>١) الكامل جع صع٥

والخسين، فعهداليه بالأمر بعده عامئذ، ولمامات أبو وأفضت إليه إمارة المسلمين بمقا ليدها وبا يعه بها الناس للنصف من رجب أو لثبان يقين منه

أقر يزيد عمال أبيه على ما بأيديهم وقد كان النهان بن بشير الأنصارى على المكوفة وعبيد الله بن زياد على البصرة والوليد بن عتبة بن أبي سيفان على المدينة وعمرو بن سعيدبن العاص على مكة ... وما كاد يزيد يجلس على العرش حتى صرف همه إلى مبايعة النفر الذين أبو ابيعته على عهد معاوية ، فكتب الى عامله بالمدينة ينعى أباه ويطلب اليه أن يأخذ له البيعة من مؤلاء المتخلفين غير آل معهم جهدا أو مستعملا لينا أوهوادة وسرعان ما أرسل الوالى الى مروان بن الحمكم ليعلمه الخبر ويشاوره في أمر البيعة فا تفقا على أن يشحصا إليهما من ساعتهما هؤلاء المنابذين ليزيد خشية أن يتسرب اليهم النبأ فلا يظفر بهم الوالى بعد ذلك. وفعلا نفرت الرسل إليهم ، فألفوا الحسين وابن الزبير في المسجد فدعوهما إلى الأمير فذهب الحسين اليه من ليلته ولما عرض عليه البيعة قال له ، إن مثنى لا يبايع سراً ، فتركه حتى يبايع في عامة الناس بالرغم من الحاح مروان عليه في عدم إفلاته حتى يبايع، وأما ابن الزبير في عامة الناس بالرغم من الحاح مروان عليه في عدم إفلاته حتى يبايع، وأما ابن الزبير ولحق به كذلك الحسين خفية ومعه أهل بيته ، وأما ابن عمر فبايع .

كان يزيد شاعرا وبما يغني من شعره :

ألا يا صاح للمجب دعوتك ثم لم تجب الى القينات واللذا ت والصهباء والطرب وباطية (١) مكللة علما سادة العدرب وفهن الى تبلت (٢) فقوادك ثم لم تتب

وقدم سلم بن زياد على يزيد فنادمه ، فقال له ليلة : ألاأو ليك خراسان ؟ فقال: بلى وسجستان فعقد له في ليلته فقال :

اسفنی شربه تروی عظمامی شم عد واسق مثلها این زیاد موضع السر والآمانة منی وعلی ثغر مغنمی وجهادی

(۱) الباطية : إنا. من الزجاج بملاً من الشراب يوضع بين الشراب يغترفون منه . ومكلة : ملبسة كليلا ، والمراد ما يحيطها (۲) تبله الحب : أسقمه وهزله .

ومن قوله في إجارته الا ْخطل من الانصار:

دعا الاخطل الملهوف بالشر دعوة فاى مجيب كنت لما دعانيا ففرج عنه مشهد القوم مشهدى وألسنة الواشين عنه لسانيا ويروى أن يزيد بن معاويه دخل على أبيه منضبا فقال له: إن عبد الرحمن ابن حسان يشبب بابنتك رملة ، قال : وما يقول فها ؟ قال : يقول :

وهى بيضاء مثل اؤاؤة الغو اص صيغت من اؤلؤ مكنون قال: صدق، قال: ويقول:

وإذا ما نسبتها لم تجدها في سنا. من المكارم دون (١) قال : صدق أيضا . قال : ويقول :

ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء تمشى فى مرمر مسنون (٢) قال كذب، قال : فهلا تبعث إليه من يأتيك برأسه ؟ قال : يابنى لو فعلت ذلك لمكان أشد عليك ، لآنه يكون سببا للخوض فى ذكره ، فيكثر مكثر ، ويزيد زائد ، اضرب عن هذا صفحا ، واطو دونه كشحا.

وروق أنه لما شبب برملة قال الناس لمعاوية : لو جعلته نسكالا ! فقال : لا ، ولسكن أداويه بغير ذلك ، فلما وفد عليه ــ وكان يدخل فأخريات الناس ــ أجلسه على سرير معه وأقبل عليه بوجهه وحديثه ، ثم قال له : ابنتى الآخرى عاتبة عليك ، قال : في أى شيء ؟ قال : في مدحك أختها وتركك إياها ، قال : فلها العتبي (٣) وكرامة ، أنا ذا كرها ، فلما شبب بها ــ ولم يكن لمعاوية ابنة غير رملة ــ علم الناس أنه كذب على الأولى لما ذكر الثانية .

ومن شمر يزيد في علة أبيه التي مات فها ب

جاء البريد بقرطاس يخب به فأوجس القلب من قرطاسه فزعا قلنا لك الويل ما ذا في صحيفتكم قال الخليفة أمسى مثبتا وجما

<sup>(</sup>١) السناء : الرفعة ،

 <sup>(</sup>٣) خاصرتها ، أخذت بخصرها وأخذت بخصرى ، والمرمر : الرخام ، المسئون
 والمعنى في جديم كالمرمر المسئون .

<sup>(</sup>٣) العتبي: الرضا.

مادت بنا الأرض أوكادت تميد بنا كان ما عز من أركانها انقلما من لم نزل نفسه توفى على وجل نوشك مقادير تلك النفس أن تقعا لما وردت وباب القصر منطبق لصوت رملة هد القلب فانصدعا بين السيدة زينب بنت على ويزيد بعد مقتل الحسين: أرسلت السيدة زينب الى يزيد بعد مقتل الحسين:

صدق الله ورسوله يا يزيد : , ثم كان عافبة الذين أساؤا السوءى أن كذبوا بآيات الله وكانوا جايستهزئون ، ،أظننت يا نزيداً نه حيناُخذ علمينا بأطراف الأرض وأكناف الساء، فأصبحنا نساق كما يساق الاسارى. أن بنا هواماً على الله وبك عليه كرامة! وأن هذا لعظم خطرك! فشمخت بأنفك، ونظرت في عطفك جَّذلان فرحا ، حين رأيت آلدنيا مسوقة لك ، والأمور متسقة عليك وقد أمهلت ونفست . وهو قول الله تبارك وتعالى , ولا يحسن الذين كـفروا أنما بملي لهم خير لا نفسهم . إنما تملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ... أمن العدل يا بن الطلقاء تخديرك نساءك وإماءك، وسوقك بنات رسول الله ﷺ قد هتكت ستورهن، وصحلت حدوجهن (١) مكتثبات تخدى (٧) مهن الآباعر ومحدو مهن الأعادي ، من بلد إلى بلد و لا يراقبن و لايؤوين ، يتشوفهن القريب والبعيـــد ، ليس معهن ولى من رجالهن وكيف يستبطأ في بغضتنا من نظر إلينا بالشنف والشنآن، والاحن والأصفان، أتقول , ليت أشياخي ببدرشهدوا غير منأثم ولامستعظم وأنت تنكت ثنايا أبي عبد الله بمخصرتك ! ولم لا تكون كذلك : وقد نكأت (٣) القرحة واستأصلت الشأفة . . باهراقك دما. ذرية محمد ، ونجوم الأرض من آل عبد المطلب ، ولتردن على الله وشميكا موردهم ، ولتودن أنك عميت وبكمت ، وأنك لم تقل : فاستهلوا وأهلوا فرحا .. اللهم خذبحقنا ، وانتقم لنا بمنظلمنا . والله ما فريت إلا في جلدك ، ولا حززت إلا في لحلك ، و سترد على رســول الله عَلِيُّهِ برغمك ، وعترته ، ولمة فيحظيرة القدسيوميجمع الله شملهم ، ملمومين من الشعث. وهو قول الله تبارك وتعالى , ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل!لله أمواتا ، بل أحياء عند رسم برزقون ، وستعلم من بوأك ومكنك ن رقاب المؤمنين ، اذا كان الحكم ، والخصم محمدًا عَلِيَّةٍ وجوارحك شاهدة عليك بنس للظالمين بدلاً ، وأيكم شر مكاناً

<sup>(</sup>١) صحلت انشقت والحدوج: جمع حدج بكسر الحاه: مركب للنساء كالمحفة

<sup>(</sup>٢) من خدا البعير : أسرع ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّكُما القرحة : حَكُمَا قَشَرِهَا .

وأضعف جندا ، مع أنى والله يا عدو الله وابن عدوه أستصغر قدرك ، واستعظم تقريعك ، غير أن العيون عبرى ، والصدور حرى ، وما يجزى ذلك أو يغنى عنا ، وقد قتل الحسين عليه السلام ، وحزب الشيطان يقربنا إلى حزب السفهاء ، ليعطوهم أموال الله على انتهاك محارم الله ، فهذه الآيدى تنظف من دما ثنا ، وهذه الآفواه تتحلب من لحومنا ، وتلك الجثث الزواكى يعتامها عسلان (١) . الفلوات ، فلتن اتخذنا مفها ، لنتخذن مفرما ، حين لاتحد الاما قدمت يداك ، تستصرخ يا ابن مرجانة ، ويستصرخ بك ، وتتعاوى ويتعاوى بك عند الميزان ، ووجدت أفضل زاد زودك معاوية ، قتلك ذرية محمد عليه ، فو الله ما اتقيت غير الله ، ولا شكواى إلا إلى الله ، فكدكيدك ، واسع سعيك و ناصب جهدك ، فوالله لا برحض عنك عار ما أتبت الينا أبدا ، والحد لله الذى ختم بالسعادة والمغفرة لسادات شبان الجنان ، فأوجب لهم الجنة ، أسأل اقد أن يرفع لهم المدرجات ، وان يوجب لهم المزيد من فضله ، فانه ولى قدير .

### یزید بن مفرغ المتوفی عام ۲۹ ه

هو يزيد بن ربيعة بن مفرغ شاعر محسن غزل من شعراء بني أمية لما (۲) ولى سميد بن عثمان بن عفان خراسان أراد أن يستصحب يزيد ابن ربيعة ابن مفرغ ، فأبى عليه ، وصحب عباد بن زياد بن أبيه ، فقال له سعيد : أما إذا أبيت أن تصحبني وآثرت عباداً فاحفظ ما أوصيك به : إن عباداً رجل لشم ، فاياك والدالة عليه ، وإن دعاك اليها من نفسه ، فانها خدعة منه لك عن

لشيم ، فاياك والدالة عليه ، وإن دعاك اليها من نفسه ، فانها خدعة منه لك عن نفسك ، وأقلل زيارته ، فانه طرف (٣) ملول ، ولاتفاخره وإن فاخرك . فانه لايحتملك ما كنت أحتمله .

<sup>(</sup>١) عسلان : جمع عاسل . الذئب ... واعتام الشيء اختاره .

<sup>(</sup>٢) تارخ الطبرى ص ١٧٧ ج ٦ ، الأغاني ٥٥ ج ١٧

<sup>(</sup>٣) الطرف : من لا يثبت على صاحب

ثم دعا سعيد بمال فدفعه إلى ابن مفرغ وقال : استمن به على سفرك ، فان صح لك مكانك من عباد ، وإلا فمكانك عندى مهد فأتنى .

ثم سار سعيد إلى خراسان وتخلف ابن مفرغ عنه ، وخرج مع عباد بن زياد .
فلما بلغ عبيد الله (١) بن زباد صحبة ابن مفرغ أخاه عبادا شق عليه ، ولما عزم
على السير إلى سجستان ، جاء عبيد الله يودعه فدعا ابن مفرغ وقال له : إنك سألت
عبادا أن تصحبه وأجابك إلى ذلك وقد شق على ،

فقال له ابن مفرغ : ولم ؟ أصلحك الله ! فقال : لأن الشاعر لايقنعه من الناس ما يفتع بعضهم من بعض ، لأنه يظن فيجعل الظن يقيناً ، ولا يعذر في موضع ، وإن عباداً يقدم على أرض حرب فيشتغل بحروبه وخراجه عنك ، فلا تعذره أنت و تك. بنا شرا وعاراً .

فقال له : لست كاظن الأمير ، وإن لمعروفه عندى اشكراً كثيراً ، وإن له عندى إن أغفل أمرى عذرا مهداً .

قال عبيد الله : لا ، و لكن تضمن لى إن أبطأ عنك ماتحبه ألا تمجل عليه حتى تكتب إلى . قال : نعم ، قال : امض على الطائر الميموں !

فلماقدم عباد سجستان ، واشتغل بحرب مع الترك وخراجه استبطأه ابن مفرغ ولم يكتب إلى عبيد الله بشكره كماضمن له ، ولسكن بسط لسانه ، فذمه وهجاه ، وكان عباد عظيم اللحية كأنها جوالق (٢) فدخلت الربح فنفشتها ، فضحك ابن مفرغ ، وقال لرجل كان إلى جنبه :

ألا ليت اللحيكانت حشيشا فنعلفها خيول المسلمينا (٣)

فسمى به الرجل إلى عباد ، فغضب من ذلك غضبا شديداً وقال : لا يحمل بى عقوبته فى هذه السرعة مع الصحبة لى ، وماأؤخر إلالاشنى نفسى منه .

وبلغ الخبر ابن مفرغ فقال : إنى لاجد ربح الموت من عباد ، ثم دخل عليه فقال : أيها الأمير ، إنى كنت مع سميد بن عثمان ، وقد بلفك رأيه في ، وجميل

<sup>(</sup>١)كان عبيد الله والى البصرة على عهد معاوية .

<sup>(</sup>٢) الجوالق: وعاء

<sup>(</sup>٣)كان قد أصاب الجند مع عباد ضيق في أعلاف دوابهم .

أثره على ، وانى اخترتك عليه فـلم أظفر منك بطائل ، وأريد أن تأذن لى فى ـ الرجوع فلا حاجة لى في صحبتك .

فقال له : أما اختیارك إبای فإنی اخترتك كما اخترتنی ، واستصحبتك حین سألتني ، وقد أعجلتني عن بلوغ محبتي فيك ؛ وطلبت الآرب الرجع إلى قومك ـ قتفضحنى فيهم ، وأنت على الاذن قادر بعد أن أقضى حقك ! فسكت آبن مفرغ . ثم أجرى عباد الخيل يوما ، فجاء سابقاً ، فقال ابن مفرغ يهزأ به : سبق عباد ـ وصلت (١) لحيته ! فبلغ ذلك عبادا ، وبلغه أنه لا يزال يسبه ويذكره ، فطلب عليه العال ، ودس إلى قُوم كان لهم عليه دين ، فأمرهم أن يقدموه اليه ، ففعلوا .

ثم بعث اليه : أن بعني الأراكة (٢) وبردا ، فبعث إليه ابن مفرغ مع الرسول : أيبيــع المرء نفسه أو ولده! ثم أضر به عباد حتى باعهما عليه لرجــل من أهل خراسان ، فقال ابن مفرغ حين بلغه بيعهما :

لمـــا تطلبت في بيع له رشداً شريت بردا ولو ملكت صفقته من الحوادث مافارقتــه أبدأ لولا الدعى ولولا ماتعرض لي عيشـــــأ لذيذاً وكانت جنة رغداً ؟ أما الأراك فكانت من محارمنا نغنيهاانخشيناالازل(٣) والنكدرا كانت لنا جنة كنا نعيش ہما أهلى لفيت على عدرانه الأسدا ياليتني قبل ماناب الزمان به من يأمن اليوم أمن ذا يعيش غداً قد خاننا عيش من لم نخش عثرته لاتهلكي إثر برد هڪذا كمدا لامتنى النفس في برد فقلت لها : كم من نعم أصبنا من لذاذته

قلمنا له ـــ إذ تولى : ليته خلدا (٤)!

(١) المصلى في الخيل: هو الذي يتلو السابق

(٢) كانت الأراكة قينة لابن مفرغ وبردغلامه ، رباهما وكان شديد الضن بهما

(٣) الأزل : الضيق والشدة .

فحبسه وأضر نه .

(٤) ذكروا: أن الاراكة وبردا حينهادخلا منزل الحراساني قال له برد ــ وكان داهية أربباً ـــ أتدرى ما اشتريت؟ قال : نعم ، اشتريتك وهذه الجارية ، فقال : لا والله ما اشتريت إلا العار والدمار والفضيحة أبدا ما حييت! فجزع الرجل ، وقال له :كيفذلك ؟ ويلك ! قال: نحن ايزيدبن مفرغ، والله ماأصاره إلى هذه الحال 🕳 ا ثم قال عباد لحاجبه: ما أرى هذا يبالى بالمقام فى الحبس، فبع فرسه وسلاحه وأثاثه، وأقسم ثمنها بين غرمائه، ففمل ذلك وقسم الثمن بينهم، و بقيت عليه بقية حبسه بها.

وعار ابن مفرغ أنه إن قام على ذم عباد و هجائه ، و هو فى محبسه ، زاد نفسه شرا، فكان يقول للناس إذا سألوه عن حبسه ما سببه ؟ رجل أدبه أميره ليقوم من أوده ، أو يكف من غربه ، وهذا الممرى خير من جر الأمير ذيله على مداهنة صاحبه .

فلما بلخ قوله ذلك عبادا رق له ، وأخرجه من السجن ، فهرب حتى أتى البصرة ، ثم خرج منها الى الشام ، وجعل ينتقل من مدنها هاربا ، ويهجو زيادا وولده ، وأشماره فيهم ترد البصرة وتنتشر وتبلغهم ، ثم تعدى ذلك إلى أبي سيفان فقذفه وسب ولده .

و لما تمـادى فى ذلك جاء عباد إلى أخيه عبيد الله بالبصرة ، فوجده وافدا على معاوية ، فكتب إليه ببعض ما جاء به آل زياد وأبا سفيان .

فلما قرأ عبيد الله الشعر دخل على معاوية ، ثم استأدنه فى قتل أبن مفرغ ، فأبى عليه أن يقتله ، وقال : أدبه ولا تبلغ به القتل .

ثم جمل ابن مفرغ ينتقل من بلد إلى بلد، فاذا شاع خبره انتقل حنى لفظته الشام ، فأنى البصرة ، ونزل على الاحنف بن قيس فالتجأ واستجار به ، فقال له الاحنف : إنى لا أجير على ابن سمية ، إنما يجير الرجل على عشيرته ، فأما على سلطانه فلا.

ثم أن خالد بن عبد الله فاستجار به ، فأبي أن بجيره ، فأتى عمر بن عبيد الله فوعده ، وأتى طاحة الطلحات فوعده ، ثم أتى المنذر العبدى فأجاره ، وكان عبيدالله ابن زياد زوجا لبنته ، وكان من أكرم الناس عليه ، فاغتر بذلك ، وأدل بموضعهمنه ، وطلبه عبيد الله فقيل له : قد أجاره المنذر .

فبعث عبيد الله إلى المنذر فأتاه ، فلما دخل عليه بعث بالشرط ، فكبسوا دار المنذر وأتوه بابن مفرغ ، فلم يشعر المنذر إلا بابن مفرغ قد أقيم على رأسه ! فقام إلى عبيدالله فكامه فيه وقال : أذكرك الله أيها الآمير ، لا تخفر جوارى فانى قد أجرته .

فقال عبيدالله: يامنذر ، لبمدحن أباك وليمدحنك ، ولقد هجانى وهجا أبى ثم تجيره على ! والله لا يكون ذلك أبدا ، ولا أغفرها له ، فغضب المنذر ، فقال له عبيدالله : لعلك تدل بكريمتك عندى ، إن شئت والله لابيننها بتطليق البتة (١)

غرج المنذر منعنده ، وأقبل عبيدالله على ابن مفرغ ! وقال له : بأسهاصحبت به عبادا فقال : بأسها صحبت به عبادا اخترته على سعيد بن عثمان، وأنفقت على صحبته كل ما أفدته وكل ما أملكه ، ثم عاملنى بكل قبيح ، وتناولنى بكل مكروه ، من حبس وغرم ، وشتم وضرب ، فكنت كن شام برقا خلبا فى سحاب جهام . فأراق ماه مطمعا فيه فات عطشا، وما هربت من أخيك إلا لما خفت أن يجرى في ما يندم عليه ، وقد صرت الآن في يدك ، فشأ بك فاصنع بى ما أحبيت .

فأخذ عبيد الله في تعذيبه ، وأمر أن يطاف به ، محالة سيئة ، وقررت بهرة وخذيرة ، والصبيان حوله يصيحون به ويلحون عليه ، ثم رد إلى السجن ، وستى فيه من ألوان العذاب والنكال ، فقال بذكر ما فعل به وإهمال قريش إياه :

<sup>(</sup>١) منصوب على المصدر ، يقال : لا أفعله البئة ، لـكل أمر لا رجعه فيه .

أين منى نجائى وجيادى وغزالى ! سقى الإله غزالى أبن ، لا أين جنتي وسلاحي ومطايا سيرتها لارتحسالي مدم الدمر عرشنا فتداعى فبلينا إذ كل عيش بال إذ دعانا زواله فأجبنا كل دنيا ونعمة لزوال أم قضينا حاجاننا فإلى المو ت مصير الملوك والاقيال لا وصوى لربشا وذكاتى وصلاتى أدعو بها وابتهالى ما أتيت الفداة أمراً دنيـــا ولدى الله كار الأعمال أسا المالك المرهب بالقنييل بلغت النكال كل الشكال يقذف النباس بالدواهي الثقال فاخش نارا ترمى الوجوء ويومأ قد تعديت في القصاص وأدركـــت ذحولا (١) لمعشر أفتال وكسرت السن الصحيحة منى لا تـذانى فمنكر إذلالي ويمينى مغلولة وشمالى وقرنتم مع الخنازير هرا وأطلتم مع العقوبة سجنا فـكم السجن؟ أو متى إرسالى؟ ليت أنى كنت الحليف للخم وجدّام أو طيء الاجبال بدُّلا من عصابة من قريشٌ أسلمونى للخصم عند النضال خذلونی وهم لذاك دعونی لیس حای الذمار بالخذال لا تدعني ، فذاك أهلى ومالى إن حبليك من متين الحبال حسرتا إذ أطعت أمر غواتى وعصيت النصيح، ضل ضلالي!

ولكن عبيد الله أرسله إلى أخيه عباد بسجستان ، فـكامت اليمانية فيه بالشام مَعَاوِيةً ، فأرسل رسولًا إلى عباد أن محمل إليبه ابن مفرغ ، فحمل من عنسده ، وقال في طريقه :

> عدس (٢) ما لعباد عليك إمارة لعمري لقد نجاك من هوةالردي

نجوت ، وهـذا تحملين طليق إمام وحبل الأنام وثيق سأشكر ما أوليت من حسن لعمة ومثلى بشكر المنعمين حقيق

<sup>(</sup>١) الذحل: الثأر .

<sup>(</sup>٢) عدس: اسم زجر البغال.

فلما دخل عل هعاوية بكى وقال : ركب منى ما لم يركب من مسلم ، على غير حدث ولا جريرة ! فال : أو لست القائل :

### ألا أبلغ معاوية بن حرب

وغيرها فى أشمار كشيرة هجوت بها زيادا! اذهب فقد عفونا عن جرمك ، أما لو إيانا تعامل لم يكن مما كان شىء ، انطلق ، وفى أى أرض شئت فانزل . فنزل المرصل ... وتوفى عام ٩٩ ه .

# الوليد بن يزيد

# المتوفى عام ١٢٦ ه

كان الوليد من فتيان بني أمية وظرفائهم وشعرائهم وأجوادهم وأشدائهم ، وكان فاسقا خليعا متهماً في دينه مرميا بالمجون ، وشاع ذلك من أمره وظهر حتى أنكره الناس فقتل ، وله أشعار كثيرة تدل علىخبثه ، ومن الناس من ينني ذلك عنه وينكره ويقول : إنه مختلق عليه وألصق اليه .

توفى أبوه يزيد سنة خمس ومائة وابنه الوليدا بنخس عشرة سنة ، فلم يزل الوليد مكرما عند هشام رفيع المنزلة مدة ، ثم طمع فى خلمه وعقد العهد بعده لابنه مسلة ، فجل يذكر الوليد بن يزيد وتهتكه وإدمانه على الشراب ، ويذكر ذلك فى مجلسه ويقوم ويقعد به . وولاه الحج ليظهر ذلك بالحرمين فيسقط ، فحج وظهر منه فعل كثير مذموم وتشاغل بالمفنين وبالشراب . وأمر مولى له فحج بالناس ، فلما حج طالبه هشام بأن يخلع نفسه فألى ذلك ، فحرمه العطاء وحرم سائر مواليه وأسبابه ، وجفاه جفاء شديداً ، فحرج متبدياً (١) وخرج ، مه عبدالصمد بن عبد الاعلى و وبه وكان يرى بالزندقة ، وحرض هشام الناس على خلمه والبيعة لمسلة بن هشام ، وكان مسلة يكنى أبا شاكر ، وكتب إلى الوليد : ما تدع شيئا من المنكر إلا أتيته مسلة يكنى أبا شاكر ، وكتب إلى الوليد : ما تدع شيئا من المنكر إلا أتيته

<sup>(</sup>١) تبدى: أقام بالبادية.

وارتبكبته غير متحاش ولا مستتر ، فليت شعرى ما دينك ! أعلى الاسلام أنت أم لا؟ فكتب الله الولد:

> نحن على دن أبي شاكر يأمها السائل عن ديننا والسخن أحيانا وبالفاتر نشربها صرفا وممزوجة

فمضب هشام على ابنه مسلمة وقال : يميرنى بك الوليد وأنا أرشحك للخلافة ، فالزمالادب واحضرالصلوات ، وولاه الموسمسنة سبع عشرة وماثة ، فأظهر النسك وقسم مكة والمدينة أموالا .

وبلغ خالداً القسرى ما عزم عليه هشام ، فقال : أنا برى. من خليفة يكنى أبا شاكر ، فبلفت هشاماً عنه هذا ، فكان ذلك سببا لإيقاعه به .

ولما أراد دشام أن يخلع الوليد وبجمل العهد لولده قال الوليد :

فیاو یحمم ان مت من شر ما تجنی أيا لبت أنا ، حين يا لبت لا تغني

كفرت بدأ من منهم لو شكرتها جزاك بها الرحمن ذوالفضل والمن وأينك تبنى جاهداً فى قطيعتى ولوكنت ذا حزم لهدمت ما تبنى أراك على الباقين تبنى ضغينة كاً نى بهم بوماً وأكثر قولهم

وكشب الوليد الى هشام : بلغني ما أحدث أمير المؤمنين من قطع ما قطع عني ومحو ما محا عن أصحابي وأنه صرمني وأهلي ، ولم أكن أخاف أن يبتلي الله أمير المؤمنين بذلك في ، ولا ينا اني متله منه ، ولم يبلخ استصحابي لابن سهيل و مسئلتي في أمره أن محرى ماجري ، وإنكان ان سهيل على ماذكره أمير المؤمنين ، فيحسب العبر أن يقرب من الذئب ، وعلى ذلك فقد عقد الله لى من العهد وكتب لى من العمر وسبب لى من الرزق مالا يقدر أحد دونه تبارك وتعالى على قطعه عنى درن مدته ، ولا صرفه عن مواقعه المحتومة له ، فقدر الله بجرى على ما قدره فيما أحب الناس وكرهُوا ، لا تعجيل لآجله ولا تأخير لعاجله . والناس بعد ذلك محتسبون الأوزار ويقترفونالآثام على انفسهم ، بما يستوجبون منالله العقوبة عليه ، وأمير ـ المؤمنين أحق بالنظر في ذلك والحفظ له ، والله يوفق أميرالمؤمنين لطاعته ، وبحسن القضاء له في الأمور بقدرته.

فكتب اليه هشام : قد فهم أمير المؤمنين ماكتبت به من قطع ما قطع وغير ذلك ، وأمير المؤمنين يستغفر الله من اجرائه ما كان يجرى عليك ، ولا يتخوف على نفسه اقتراف المآثم من الذي أحدث من قطع ماقطع ومحو ما محا من صحابتك لامرين : أماأحدهما فان أميرالمؤمنين يعلم مواضعك التيكنت تصرف فيهاما يجريه عليك ، وأما الآخر فأثبات (١) صحابتك وأرزاقهم دارة عليهم لا ينالهم مانال المسلمين عند قطع البعوث (٢) عليهم، وهم معك تجول بهم فيسفهك، وأمير المؤمنين يرجو أن يكفر الله عنه ما سلف من إعطائه إباك باستثناف قطعه عنك ، وأ.ا أبن سهيل فلعمرى لأن كان نزل منك محيث يسوؤك ماجرى عليه لقد جعله الله لذلك أهلا ، وهل زاد ابن سهيل , لله أبوك , على أن كان زفانا (٣) مغنياقدبلغ في السفه غايته ، وليس مع ذلك ابن سهيل بشر ممن كنت تستصحب فيالأمور التي ينزه أمير المؤمنين نفسه عنها بماكانت لعمرى أهلا للتوبيخ فيه ، وأما ماذكرت بماسببه . الله لك فان الله قد ابتدأ أمير المؤمنين بذلك واصطفاه له والله بالغ أمره ، والقد أصبح أمير المؤمنين وهو على يقين من رأيه إلاأنه لابملك لنفسه بما أعطاه الله من كرامته ضرأ ولانفعاً ، وإن الله ولى ذلك منه ، وإنه لابد له من مفارقته . وإن الله أرأف بعباده وأرحم من أن يولى أمرهم غير من يرتضيه لهم منهم، وإنأمير،المؤمنين ـ مع حسن ظنه بربه لعلى أحسن الرجاء لأن يوليه بسبب ذلك ان هو أهله فى الرضا به لهم ، فان بلاء الله أعظم عند أم يرالمؤمنين من أن يبلغه ذكره أو عوازيه شكره، إلا بعون منه ، وائن كان قدر الله لامير المؤمنين وفاة تعجيل فان في الذي هو مفض وصائر اليه من كرامة الله خلفا من الدنيا ، و لعمري إن كتابك لأمير المؤمنين بمــا ـ كثبت به الخير مستنكر من سفهك وحقك ،فأبق على نفسك وقصر من غلوائها(٤)، وأربع علىظلمك(٥)،فان لله سطوات وغيراً يصيب مها من يشا. من عباده وأمير المؤمنين يسأل الله العصمة والتوفيق لاحب الامور اليه وأرضاها له .. وكتب في أسفل الكتاب:

<sup>(</sup>۱) جمع ثبت: وهو جريدة تكتب فيها الآسماء. (۲) البعوث جمع بعث: وهى السرايا التي ترسل لمحادية العدو. (٣) الزفان: الرقاص. (٤) الفلواء: نشاط الشباب وسرعته. (٥) يقال: ظلع البعير إذا غمز في مشيه، ومعنى المثل انك صعيف فانته عما لا تطيقة

إذ أنت سأمحت الهوى قادك الهوى إلى بغض ما فيــــه عليك مقــام ولما نعى هشام للوليد فرح وقال:

إذ أتانا نعى من بالرصافه طاب نومی و لذ شرب السلافه وأتانا العرمد ينعى هشاما فاصطبحنا مُنْخر عانَّة(١)صرفا

> طال ليلي فبت أستى المداما وأتانى محسسلة وقضيب فجملت الولى من بعد فقدى ذلك ابنى وذاك قرم قري*ش*

هلك الاحــول المشو ثمت استخلف الوليـد فقــد أورق الشــجر وقال :

لیت هشـــاما عاش حتی بری

كلنا له الصاع التي كالها

إذ أتاني البريد ينعي هشاما وأتانى بخاتم ثم قاما يفضل الناس ناشئا وغلاما خير قرم وخيرهم أعماما

وأتانا بخباتم للخبيلافية

ولهــونا بقينة عــزانــة

م فقــد أرسل المطـــر

مكيباله الأوفر قدد أترعا فــا ظلمناه بها أصـوعا (٢)

لم نأت ما نأتيه عن بدءة أحله الفرقان لي أجمعا

وللوليد أشعار جياد فوق هذا الشمر ، فنها ـــوهومابرز فيه ، وجوده ، وتبعه الناسجمعاً فيه وأخذوه منه ـــ قوله في صفة الخر :

اصدع نجى الهموم بالطرب وأنعم على الدهر بابـنة العنب واستقبل العيش قي غضارته (٣) لا تقف منـــه آثار معتقب من أمسوة زانها تقدادمها فهي عجوز تعلو على الحقب (٤)

الله بين الرقة وهى تعد في أعمال الجزيرة ما بين الدجلة والفرات .

<sup>(</sup>٢) جمع صاع : وهو مكيال يكال به . (٣) الفضارة : طيب الميش .

<sup>(</sup>٤) الحقب بضمتين وبضمة فسكون : ثمانون سنة ، والدهر ، والسنة .

من الفتاة الكريمة النسب حتى تبدت في منظر عجب وهى لدى المزج سائل الذهب تذكو ضياء في عين مرتقب ل المجـد والمـأثرات والحسب منسلي ولا منتم لمثسل أبي

أنصيحاً ولا ذا حاجة حين تفزع

فسوف ترى مجانبتي وبعسدي وتبلو الناس والأحوال بعدى إذا قایست فی ذمی وحمدی

> لمناها (۱) ما عنانی عاشــقاً حور القيان قول ســـلمي إذ أتاني خالى الدهر لشاني حب سلمی وبرانی فی سلیمی ونهانی

دنف أشـــــم هما إذ قتلت البين علما قــد قضاه الرب حتما

أشهى إلى الشرب يوم جلوتها فقــد تجلت ورق جوهرها فهی بغیر المزاج من شرر كأنها في زجاجها قبس في فتية من بني أميــة أه ما فی الوری مثلهم ولا بهسم ومن قوله:

إذا لم يكن خير مع الشر لم تجد وكانسوا إذا هموا باحدى هناتهم حسرت لهم رأسى فلا أتقنسع ومن نادر شعره قوله :

> فان تك قـد مللت القرب مني وسوف تلوم نفسك إن بقينا فتندم في الذي فرطت فيه ومن شمره :

ویج سلمی لو ترانی متلفأً في اللهو مالي إنما أحزن قلى ولقــد كنت زمأنأ شاق قلى وعنــانى ولـكم لأح نصيح

ومنسه :

بلغا عنی ســلیمی فملت فی شــأن صب ولقد قلت لسلسي أنت همى يا سليمي

(١) عناء الأمر من باب ضرب : عرض له وشغله وأهمه .

نزلت فى القلب قسراً منزلاً قد كان يحمى و بعده ابنه يزيد . و بعده ابنه يزيد .

الوليد وطريح الشاعر:

وكان (١) الوليد بن يزيد يكرم طريحا (٢) ، وكانت له منه ه نزلة قريبة ومكانة ، وكان يدنى بجلسه ، وجمله أول داخل وآخر خارج ، ولم يكن يصدر إلا عن رأيه . فاستفرغ مديحه كله وعامة شعره فيه ، فحسده ناس من أهل بيت الوليد ، وقدم حماد الراوية الشام ، فشكوا ذلك إليه ، وقالوا : والله لقد ذهب طريح بالأمير ، فا نالنا منه ليل ولا نهار ، فقال حماد : اثنونى من ينشد الأمير بيتين من شعره ، فاسقط منزلته .

فطلبوا إلى الخادم الذي كان يقوم على رأس الوليد ، وجعلوا له عشرة آلاف درهم على أن ينشدهما الأمير في خلوة . فاذا سأله من قول من ذا ؟ قال : من قول طريح . فاجابهم الغلام إلى ذلك وعلموه البيتين .

فلما كان ذات يوم دخل طريح على الوليد ، وفتح الباب وأذن للناس ، فجلسوا طويلا،ثم نهضوا.و بقى طريح مع الوليد وهو ولى عهد.ثم دعا بفدائه فتفديا جميعا.

ثم إن طريحا خرج وركب إلى منزله وترك الوليد فى مجلسه ليس معه أحد . فاستلقى علىفراشه ، واغتنم الفلام خلوته ، فاندفع ينشد :

ـ يرى ركابى إلى من تسمدين به فقـ د أقت بدار الهون ما صلحا سـ يرى إلى سـ يد سمح خلائقه ضخم الدسيعة (٣) قرم يحمل المدحا

فاصفى الوليد إلى الفلام بسمعه، وأعاد الفلام غير مرة. ثم قال الوليد: ويحك ياغلام: من قول من هذا؟ قال: من قول طريح!

<sup>(</sup>۱) الآغانی ص ۳۱۲ ج ٤ (۲) هو طریح بن إسماعیل النقنی ، نشأ فی دولة بنی أمیة ، واستفرغ شعره فی الولید بن یزید ، وأدرك دولة بنی العباس ، ومات فی أیام المهدی سنة ۱۲۵ ه

<sup>(</sup>٣) الدسيمة : العطية . والقرم : السيد

فغضب الوليد حتى المتلا عيظا ، ثم قال : والهفا على أم لم تلدنى ! قد جعلته أول داخل وآخر خارج ، ثم يزعم أن هشاما يحمل المدحا ، ولا أحملها .

ثم قال : على بالحاجب ، فاتاه . فقال: لا أعلم أنك أذنت لطربح، فان حاورك في ذلك فاخطفه بالسيف!

فلما كان بالعثى وصليت العصر ، جاء طريح للساعة الى كان يؤذن له فيها ، فدنا من الباب ليدخل ، فقال له الحاجب : وراءك ! فقال : مالك ! هل دخل على ولى العهد أحد بعدى . قال : لا ! ولكن ساعة وليت من عنده دعانى فأمرنى ألا آذن لك ، وإن حاورتنى فى ذلك خطفتك بالسيف !

فقال: لك عشرة آلاف وأذن لى فى الدخول عليه. فقال له الحاجب: والله لو أعطيتنى خراج العراق ما أذنت للته فى ذلك، وليس لك من خير فى الدخول عليه فارجع. قال: ويحك! هل تعلم من دهانى عنده؟ قال الحاجب: لاوالله لقد دخلت عليه وما عنده أحد، ولكن الله يحدث ما يشاء فى الليل والنهار!

فرجع طريح ، وأقام بباب الوليد سنة لا يخاص (١) إليه ، ولا يقدر على الدخول عليه ، وأراد الرجوع إلى بلده وقومه . فقال : والله إن هذا لعجز بى أن أرجع من غير أن ألق ولى العهد ، فأعلم من دهانى عنده ، ورأى أناسا كانوا له أعداء قد فرحوا بماكان من أمره ، فكانوا يدخلون على الوليد ومحدثونه ، ويصدر عن رأيهم ، فلم يزل يلطف بالحاجب ويمنيه حتى قال له الحاجب : أما إذا أطلت المقام فانى أكره أن تنصرف على حالك هذه ، ولكن الآمير ، إذا كان يوم كذا وكذا دخل الحمام ثم أمر بسريره فأبرز ، وليس عليه يومئذ حجاب ، فاذا كان ذلك اليوم أعلنك ، فتكون قد دخلت عليه وظفرت محاجتك ، وأكرن أنا على حال عند .

فلما كان ذلك اليوم دخل الحمام وأمر بسريره فأبرز ، وجلس عليه ، وأذن للناس ، فدخلوا عليه، والوليد ينظر إلى من أقبل. وبعث الحاجب إلى طريح فأقبل وقد تتام الناس ، فلما نظر الوليد إليه من بعيد صرف عنه وجهه ، واستحيا أن برده من بين الناس،فدنا فسلم فلم يرد عليه السلام،فقال طريح يستعطفه ويتضرع إليه:

<sup>(</sup>١) لا يصل .

فقر به وأدناه وصحك إليه وعاد له ماكان عليه . تولى الو ليدالخلافة عام ١٢٥ وقتل عام ١٢٦ ه فتولى بعده ابنه يزيد

#### ذو الرمة المتوفى في عام ١١٧ هـ

هو غیلان بن عقبة بن بیس بن مسمود بن حادثة . وعداده فی الرباب و الرباب عدى بن عبد مناة و تیم بن عبد مناة و عکل .. وسمی ذا الرمة بقوله یصف و تدا :

وغير موضوح القفا موتود أشعث باقى رمة التقليد نعم فأنت اليوم كالمعمود من الهوى أو شبه المورود بمى ذات المبسم المبرود والمقلتين وبياض الجيد

وقيل سمى به لآنه خشى عليه من المس فأتى به رجل من الحى فكتب معاذة علقت فى عنقه وشدت بحبل. وقيل سمته بذلك خرقاءالتى يذكرها في شعره، وذلك أنه رآها وهى فى جوار على سنها فأعجبته وأدام الالتفات إليها، ثم قال لها: ياجارية اخرزى لى هذه القربة فعلمت مراده، فقالت له إنى خرقاء ، أولى وفى يده قطعة حبل بال فنادته ياذا الرمة إن كنت خرقاء فجار بتى صناع، فاذهب إليها، فعنى عليه ذو الرمة، وسماها فى شعره خرقا، فيضت عليها ... وهى مى بنت عاصم و تكنى أم ثور، وغلبت عليه حتى عرف بها فقيل غيلان مى كما قيل كثير عزة ، وأول أمره مع مى فيها حكى الأصبهانى عن أمة لام مى قالت: كنا نازاين بأسائل الدهناء ورد طذى الرمة بحارون لنا فجلست مية تفسل ثيا با لها و لامها فى بيت رث فيه خروق وهى فتاة أحسن من رأيته حين بدا ثدياها فالما فرغت البست ثيابها وجلست عند أمها وأقبل ذو الرمة

<sup>(</sup>١) القصيدة في الأغاني صفحة ٣١٤ ج ٤

ينشد ضالة فدخل وجلس ساعة ثم خرج فقالت مية : إنى لأرى أن هذا العذرى قد وآ في منكشفة واطلع على منحيث لاأشعرفان بنى عذرة أخبت قوم في الأرض، فاذهبي فقصى أثره فوجدته قد تردد أكثر من ثلاثين مرة كل ذلك يدنو فيطلع علما ثم يرجع على عقبه ثم يعود فأخبرتها بذلك ، ثم لم ينشب أن جاء نا شعره فها من كل وجه ومكان . . وحدث أيضا بسنده عن عمارة بن تقيف أن ذا الرمة حدثه أن أول أمره معها أنه خرج مع أخيه و ابن عمه فى بغاء إبل لهم فوردوا على ماء وقد جهدهم المطش قال قأنيت خباء عظيا أستسق لها ماء فاذا عجوز جالمة فى رواقه فالتفتت المطش قال قأنيت خباء عظيا أستسق لها ماء فاذا عجوز جالمة فى رواقه فالتفتت وراءها و قالت يامى اسق الفلام ند علت عليها وهى ننسج شقة فقالت لى فقد كالهك السفر على ماأرى من حداثة سنك ثم قامت تصب فى ركونى ما وعليها شوذن فلما أخطت على القربة رأيت مرأى لم أر أحسن منه فلموت بالنظر إلها وهى تصب الماء فيذهب يمينا و شمالا قات أما والله ليطولن هيامى بها ثم أتيت بالماء أخى وابن الماء يذهب يمينا و شمالا قات أما والله ليطولن هيامى بها ثم أتيت بالماء أخى وابن على فلففت رأسى و انتبذت ناحية وقلت .

قد سحرت أخت بنى لبيد منى ومن سلم ومن وليد وات غـلامى سفر بعيد يدرعان الليل ذا الصدود مثل الذراع اليلق الحديد

وهى أول قسيدة قات ثم مكشت أهيم بها نى ديارها عشرين سنة ، وأما ابن قتيبة فقال: مكشت مى تسمىع شعرذى الرّه ولا تراه فجعاتلة أن تنحر بدنة يوم تراه وكانت من أجمل الناس، للمارأته دميها أسود صاحت واسوأتاه واضيعة بدنتاه فقال :

على وجه مى مسحة من ملاحة وتحت الثياب الشين لو كان باديا فكشفت عن جسدها وقالت : أشيئا ترى لا أم لك ؟ فقال :

ألم ترى أن الماء يحبث طعمه وإن كأن لون الماء أبيض صافيا

فقالت له :قد رأيت ما تحت الثياب فلم يبق إلاأن أقول هلم فذق ماوراء فو الله لاذقت ذلك أبدا ثم صلح الأمر بينهما فعادا لماكان من حهما ... وهو شاعر مجيد مكثر وصاف الاطلال والديار والصبر على قطع القفراء .وقال أبو الفرج :كان سليان ابن أبي شبخ راوية لشعر ذى الرمة فأنشد يوما قصيدة له وأعرابي من بنى عدى يسمعه فقال أشهد انك فقيه تحسن ما تلوته ، وكان يحسبه قرآنا ، وكان أهل البادية يعجبهم شعره وكان جرير والفرزدق يحسدانه ، وقال حماد الراوية : ما أخر القوم

ذكره إلا لحداثة سنه وأنهم حسدوه ، وقال أبو المطرف : لم يكن أحدمنهم فرزما له. أبلغ منه ولا أحسن جوابا ، وكان كلامه أحسن من شعره ، وقال مولى ابني هاشم: ـ وأيَّته بسوق المربد وقد عارضة رجل ففال يا اعرابي ـــــــيرزاً به ــــــ أتشهد بما لمرَّر؟ قال نعم قال بماذا قال أشهد أنا أباك أنى أمك . وقال الأصمى : ما أعلم أحدا من العشاق شكا أحسن مزشكوي ذي الرمة مععفة وعقل. وقال ُ بوعميدة : يخيردوالرمة فيحسن ـ الخبر ، ثم برد على نفسه فيحسن آلود ، ثم يعتذر فيحسن التخاص مع حسن انصاف في الحكم وعفاف . وقال ذر الرمة:من شعرى ما ساعدتي فيه القول ومنه ما أجهدت نفسى فيه ومنه ماجننت فيه جنو نا غاما الذي طاوعتي قيه القول فقولى :

بجمهور حزوى فأبكيا في المنازل من الوجد أو يشفى نجى البلابل

> وأما ما أجهدت نفسي فنه فقو لي : أأن توسمت من خرقاء ونزلة كاأنها بعبد أحوال مضين لها وأما الذي جننت فيه جنو نا فقو لي :

ماء الصبابة من عينيك مسجوم بالأشيمين يمان نيه تسهم

> ما بالعينك منها الماء منسكب براقة الجيدواللبات واضحة زين الثياب وإن أنو الهاسلبت إذا أخو لذة الدنبا تبطلها سأقت مطيبة العرنين مارنها لمياء في شفتهاقدحوات لعسا كحلاء فى برج بيضاء فىدعج

خليلي عوجاً في صدور الرواحل

لعل انحدار الدمع يعقب راحة

كا نه من كلا مفرية سرب كانتها ظبية أفضى بها لبب فوق الحشية يوما زانها السلب والميت فوقهما بالسترمحتجب بالملك والعنبر الهندى مختضب وفي اللئات وفي أنيامها شنب كأنها فضة قد زانها ذهب

وهذه القصيدة من المطولات الجيدة البليغة وتصرف فها ماشــا. من أوصاف. الأطلال والديار والثور والحمار والـكلاب والظي وغيرذلك، وفيخلافذلك يأتى بتشبهات بديعات ، وهو أشعر الشعراء الاسلاميين في التشبيه وكان يقول : إذ!قلت المعتز ... وكان ذوالرءة بِكُثر في شعره منذكر صبره على قطع الهواجر لمية مثل قوله . وهاجرة من دون مية لم تقل للوصي بها والجندب الجون يرمح إذا جمل الحرباء بما أصابه من الحر يلوي رأسه ويرنح تباريح من مى فللموت أروح ودى قالت إنما أنت تمزح

ائن كانت الدنيا على كما أرى ولما شكوت الحب كما تثيبني

## مو اقف للشعراء

## الاحوص وعمر بن عبد العزيز

روى(١)أنه لماولى عمرين عبدالعزيز لم تكنله همة إلا عمرين أبي ربيعة والأحوص فكتب إلى عامله على المدينة : , قد عرفت عمر والأحوص بالخبث والشر ، فاذا أتاك كتابي هذا فاشددهما واحملهما إلى . .

فلما أتاه الكتاب حملهما اليه ، فأقبل على عمر فقال له : هيه !

فلم أركالتجمير منظر ناظر ولاكايالى الحج أفلتن ذاهوى

وكم مالى. عينيه من شي. غيره إذا راح نحو الجرة البيض كالدى

فاذا لم يفلت الناس منك في هذه الآيام فمني يفلتون ، أما والله لو اهتمت بأمر حجك لم تنظر إلى شيء غيرك ، ثم أمر بنفيه . فقال ياأمير المؤمنين أوخير من ذلك أعاهد الله ألاأعود إلى مثرهذا الشعر أبدأ وأجدد توبة على يديك . قال : أو تفعل؟ قال نعم . فعاهد الله على تو به وخلاه . ثم دعا بالأحوص فقال : هيه

الله ببني وبين قيمها مرب مني مهـــا وأتبع

بل الله بين قيمها وبينك ! ثم أمر بتفيه إلى دهلك (٧) فلم يزل بها .

فرحل إلى عمر عدة من الأنصار فـكلمو. في أمره، وسألوه أن يقدمه، وقالوا له: قد عرفت نسبه وقدمه وموضعه ، وقد أخرج إلى بلاد الشرك ، فنطلب منك أن ترده إلى حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودار قومه . فقال لهم عمر ، من الذي يقول :

<sup>(</sup>۱) الأغاني ص ٦٤ ج ٩

<sup>(</sup>٢) دهلك : بلدة ضيقة حارة تجاه مصوع ، كانبنو أمية إذ سخطوا على أحد نفوه إلىها .

ف هـ و إلا أن أراها فجاءة فأبهت حتى ما أكاد أحـــــير قالوا : الأحوص قال فن الذي يقول :

أدور ولولا أن أرى أم جعفر بأبيانـكم ما درت حيث أدور وماكنت زوارا ولـكن ذا الموى إذا لم يزر لا بد أن سيزور قالوا : الآحوص . قال فن ذا الذي يقول :

كأن لبنى صبير (١) غادية أو دمية زينت بهـا البيع الله بينى وبين قيمها يهرب منى بهـا وأتبع قالوا الأحوص، قال: والله لا أرده ماكان لى سلطان.

فكث هناك حتى مات عمر ، وولى الأمر من بعده يزيد بن عبد الملك ، فغنته جميلة يوما :

كريم قريش حين ينسب والذي أقرت له بالملك كهلا وأمردا

فطرب يزيد وقال: ويحك ، من كريم قريش هذا، قالت: أنت يا أمير المؤمنين ومن عسى أن يكون ذلك غيرك. قال. ومن قائل هذا الشمر فى ؟ قالت : الآحوص وهومنني.

فكتب برده وحمله إليه ، وأنفذ إليه صلات سنية ، فلما قدم إليه أدناه وقربه وأكرمه ، وقال له يوما فى مجلس حافل . والله لو تمت إلينا بحق ولاصهر ولا رحم إلا بقولك .

وإنى الاستحييكم أن يقودنى إلى غيركم من سائر الناس مطمع لكفاك ذلك عندنا.

ولم يزل ينادمه حتى مات .

<sup>(</sup>١) صبير: سحابة بيضاء.

#### **- 7 -**

# عائشة بنت طلحة مع النميرى

لما تأيمت (١) عائشة بنت طلحه كانت تقيم بمكة سنه و بالمدينة سنة ، وتخرج إلى مال (٧) لها عظيم بالطائف ، وقصر كان لها هناك فتنفزه فيه ، وتجاس بالعشيات ، فيتناضل بين يديها الرماة.

فمر بها النمبري (٣) الشاعر ، فسألت عنه فنسب لها ، فقالت : اثتوني به فأنوها . له . فقالت له : أنشدنى مما قلت فى زينب (٤) ، فامتنع عليها وقال: تلك ابنة عمى ، وقد صارت عظاما بالية ، قالت : أقسمت عليك بالله إلا فملت ، فأنشدها قوله :

تضوع مكا بطن نمان (٥) إذ مشت به زينب في نسوة عطرات وأقبلن لا شعثا ولا غنرات مواشي بالبطحاء مؤتجرات(٧) يلدين للرحمر معتمرات ويفتلن بالالحاظ مقتدرات رأيت فؤادىعارم (٩)النظرات حرورولم يسفعن بالسيرات (١٠)

تهادین ما بین المحصبُ(٦)من منی أعان الذی فوقالسموات عرشه مررن بفخ(۸)، ثم رحن عشیة مخبتن أطراف البنا من التق تقسمن لی یوم نعان اننی جلون وجوهاً لم تلحها سهائم

#### (١) راجع الاغاني ص ٢٣٠ج٦

تأعت المرأة : إذا مآت عنها زوجها ولم تتزوج . وقد كانت عائشة عنمد. عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر فهلك عنها ، فتروجها بعده مصعب ابن الزبير فقتل عنها ، ثم تزوجها عمر بن عبد الله بن معمر ، فات عنها ، فلم تتزوج بعده ، توفيت سنة ١١٠ه (٢) المال: ماملك من كل شيء (٣) هو محمد بن عبد الله من ثقيف ، شاءر غزل مولد من شعرا. الدولة الاموية توفي سنة . ٩ ه

(٤) هي زينب بنت يوسف بن الحكم أخت الحجاج الثقني، وللنميري فيها أشعار كشيرة : شبب بها في حياتها ، ورئاها بعد موتها (٥) نعمان : موضع بين مكة والطائف (٦) المحصب: موضع بين مكة ومنى (٧) مؤتجرات: طألبات للأجر (٨) فغ: موضع بينه وبين مكه ثلاثة أميال (٩) عادم: النظرات شديدها ﴿ (١٠) لاحتهااشمس: لفحته وغيرت وجهه، والسمائم: جمع سموم وهي ربح حارة ، وسفعته : غيرته ، والسبرات : جمع سبرة وهي شدة البرد ً ولما رأت ركب النميرى راعها وكن من ان ينقينه حذرات فأدنين، حتى جاوز الركب، دونها حجابا من القسى (١) والحبرات فكدت، اشتياقا نحوها وصبابة، تقطع أنفاسى الرها حسرات فراجعت نفسى والحفيظة بعدما بللت رداء العصب (٢) بالعبرات (٣)

فقالت : والله ماقلت إلا جميلًا ، ولا ذكرت إلاكرما وطيبًا ، ولا وضعت إلا دينا وتتى ، أعطوه ألف درهم .

فلما كانت الجمعة الآخرى تعرض لها ، فقالت : على به ، فأحضر . فقالت له : أنشدتى من شعرك فى زينب ، فقال لها : أو أنشدك من شعر الحارث بن خالد فيك ؟ فوثب مواليها إليه , فقالت : دعوه فانه أراد أن يستقيد (٤) لبنت عمه ، هات ما قال الحارث فى فأنشدها (٥):

ظمن الآمير بأحسن الحلق وغدا بلبك مطلع الشرق في البيت ذي الحسب الرفيع ومن أهل التق والبر والصدق ما صبحت أحدداً برؤيتها إلا غداً بكواكب الطلق (٦)

فقالت: والله ما ذكر إلا جميلا، ذكر أنى إذا صبحت زوجي بوحهى غمدا بكواكب الطلق، وأنى غدوت مع أمير تزوجني إلى الشرق، وإنى أحسن الحلق فى البيت ذى الحسب الرفيع، أعطوه ألف درهم واكسوه حلتين، ولا تعد لإنياننا بعد هذا يا تمرى!

(١) القسى : نوع من الثياب ، والحبرات : ضرب من برود اليمن

(۲) العصب: برود بصبغ غزلها ثم تنسج (۳) روى أن هذه القصيدة حينا بلغت عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاح: قد بلغنى قول الخبيث فى زينب، فاله عنه ، وأعرض عن ذكره ، فانك إن أدنيته أو عاتبته أطمعته ، وإن عاقبته صدقته ، (٤) يأخذ بثأرها (٥) قال الحارث بن خالد هذه الآبيات حين تزوج مصعب بن الزبير عائشة . ورحل بها إلى العراق . والحارث بن خالد: أحد شعراء قريش المعدودين الغزولين ، وكان يذهب مذهب عمر بن أبى ربيعه فى شعره ، لا يتجاوز الغزل إلى المديع والهجاء إلا نادرا (٦) يقال: يوم طلق أى مشرق معتدل ، وهو يريد: أن من تصبحه برقريتها يرى اليوم طيبا سعيداً .

ع \_ أعلام

# أبو النجم وهشام بن عبد الملك

ورد (۱) أبو النجم (۲) على هشام بن عبد الملك فى الشمراء ، فقال لهم هشام صفوا لى إبلا فقطروها وأوردها وأصدروها حتى كاثنى أنظر إلها ، فأنشدوه وأنشده أبو النجم :

#### الحمد لله الوهوب المجزل

حتى بالخ إلى ذكر الشمس فقال : ﴿ وَهَى عَلَى الْأَفَقَ كُمَينَ . . . ، وأراد أن يقول ﴿ الْآحُول ، ، ثم ذكر حولة هشام ، فلم يتم البيت ، وأرتج عليه .

فقال هشام : أجز البيت ، فقال : «كمين الآحول ، وأتم القصيدة ، فأمر هشام فوجى. (٣) عنقه ، وأخرج من الرصافة ، وقال لصاحب شرطته : ياريسع إياك وأن أرى هذا ! فكلم وجوه الناس صاحب الشرطة أن يقره ففعل .

قال أبو النجم: ولم يكن أحدد بالرصافة يضيف إلا سليم بن كيسان السكلي ، وعمرو بن بسطام التغلى ، فكنت آتى سليما فأتفدى عنده ، وآتى عمراً فأتعشى عنده ، وآتى المسجد فأبيت فيه :

قال : فاهتم هشام ليلة ، وأمسى لقس النفس ، وأراد محدثاً يحدثه ، فقال لخادم له : أبغنى محدثاً أعرابياً يروى الشمر :

فخرج الحادم إلى المسجد فاذا هو بأبي النجم ، فضربه برجله ، وقال له : قم

<sup>(</sup>۱) الحکامل ص ۳۹ ج ۲ ، الآغانی ص ۱۶۵ ج ، ۱ ، رغبة الآمل ص ۲۹ ج ، ۲ ، رغبة الآمل

<sup>(</sup>٢) اسمه الفضل بن قدامة أحد رجال الاسلام الفحول المقدمين ، وفى الطبقة الأولى منهم توفى سنة . ١٢ .

<sup>(</sup>٣) وجيء . وجأه باليد وبالسكين إذا ضربه .

آجب الأمير . قال : إنى رجل غريب : قال : إياك أبنى ، فهل تروى الشعر ؟ قال : نعم ، وأقوله .

فأقبل به حتى أدخله القصر، وأغلق الباب، قال: فأيقن بالشر، ثم مضى به، فأدخله على هشام في ببت صغير، والشموع بين يدية تزهر (١) .

فلما دخل قال له هشام: أبو النجم: فال: نعم يا أميرالمؤمنين طريدك! قال: اجلس، فسأله وقال له. أين كنت تأوى، ومن كان ينزلك، فأخبره الحبر. قال، وكيف اجتمعاً لمك، قال، كنت أتغدى عند هذا، وأتعثى عتد هذا، قال وأين كنت، تبيت قال. في المسجد حيث وجدني رسولك. قال. ومالك من الولد والمال، قال. أما المال فلا مال لى، وأما الولد فلى ثلاث بنات و بني يقال له شيبان.

فقال . هل زوجت من بناتك أحدا ، قال : نمم ، زوجت اثنتين ، وبقيت واحدة تجمز (٢) فى أبياتنا كأنها نعامة .

قال ، وما وصيت به الأولى ، قال :

أوصيت من برة (٣) قلبا حرا بالكلب خيرا والحماة شرا لا تسأى ضربا لهمما وجرا حتى ترى حملو الحيماة مرا وإن كستك ذهبا ودرا والحي عميم بشر طرا فضحك هشام، وقال: فا قلت للآخرى ؟ قال قلت:

سبى الحاة وابهتى (٤) عليها وإرب دنت فازدانى إليها وأوجمى بالفهر (٥) دكبتها ومرفقها واضربى جنبها وظاهرى النذر لها عليها لا تخبرى الدهر به ابنتها

<sup>(</sup>١) تزهر : تتلالًا (٢) تجمز ، تعدو وتسرع .

<sup>(</sup>٣) كان اسمها برة .

<sup>(</sup>٤) بهته : قذفه بالباطل ، وقال عليه ما لم يفعل

<sup>(</sup>٥) الفهر . الحجر علا الكف

قال: فضحك هشام حتى بدت نواجذه ، وسقط على قفاه . فقال : ويحك ! ما هذه وصية يعقوب ولده ! فقال تـ وما أنا كيعقوب يا أمير المؤمنين قال فما قلت. للثالثة ؟ قال : قلت :

أوصيك يابنق فأنى ذاهب أوصيك أن تحمدك القرائب والجاد والضيف الكريم الساغب لا يرجع المسكين وهو عائب ولاتنى أظفارك السلاهب (١) منهن فى وجه الحاة كاتب والزوج إن الزوج بئس الصاحب

قال: فسكيف قلت هذا ولم تنزوج ؟ وأى شىء قلت فى تأخير تزويجها قال. قلت فيها :

كائن ظلامة أخت شيبان يتيمة ووالدها حيسان الرأس قل كله وصــثبان (٢) وليس فى الرجلين إلا خيطان فهى الى يذعر منها الشيطان

فقال هشام لحاجبه : ما فعلت الدنانير المختومة التي أمرتك بقبضها ؟ قال هي عندى ، ووزنها خمسمائة ! قال : فادفعها إلى أبي النجم ؛ ليجعلها في رجلي ظلامة مكان الخيطين !

#### - £ -

## عمر بن عبد العزيز ووفود الشغراء

لما استخلف عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه وفد الشعراء إليه ، وأقاموا ببا به أياماً لا يؤذن لهم . فبينها هم كذلك إذ مر بهم رجاء بن حيوة ــــ وكان جليس عمر . فلما رآه جرير داخلاقام إليه وأنشده :

يا أيها الرجل المرخى عمامته هذا زمانك فاستأذن لنا عمرا فدخل عليه ولم يذكر له شيئاً من أمرهم . ثم مر بهم عدى بن ارطأة . فقال جرىر أبياتاً آخرها قوله :

<sup>(</sup>١) السلاهب: الطويلة.

<sup>(</sup>٢) الصنبان: الصوابة: بيضة القمل جمعه صنبان.

لا تنس حاجتنا لقيت مغفرة قد طال مكثى عن أهلى وأوطانى فدخل عدى على عمر فقال : ﴿ يَا أَمَيرِ المؤمنينِ ، الشَّعْرَاءُ بَبَّابِكُ ، وسَهَّامُهُمْ مسمومة ، وأقوالهم نافذة ي . قال : , ويحك يا عدى ! مالى وللشحرا. ؟ , قال : أعزالته أمير المؤمنين ، إن رسول الله ﷺ قد امتدح وأعطى ، ولك في رسول الله عَالِيْهِ أَسُوةَ حَسَنَةً . قال : كيف ؟ قال : امتدحه العباس بن مرداسُ السلمي فأعطاء حَلَّة فقطع لسانه قال: أو تروى من قوله شيئاً ؟ قال :

وأطفأت بالإسلام نارأ تضرمآ وکل امری. بجزی بما کان قدما

ر رأيتك يا خير البربة كلها نشرت كتاباً جاء بالحق معلما شرعت لنا دين الهدى بمد جورنا عن الحق لما أصبح الحق مظلما ونورت بالبرهان أمرأ مدلسأ فن مبلغ عنى النبي محداً أقت سييل الحق بعد اعرجاجه وكان قديماً ركنه قد تهدما ،

فقال عمر : , ويلك يا عدى ! من بالبـــاب منهم ؟ , قال : الفرزدق قال: أليس هو الذي يقول:

كما انقض باز أقتم الريشكاسره هما دلیانی من ثمانین قامهٔ أحى فيرجى أم قتيل نحاذره ؟ فلمااستوت رجلاي في الأرض فالتا لا يدخل على والله ، فن بالباب سواه؟ قال : ﴿ الْأَخْطُلُ ، قال : ﴿ يَاعِدِي ! **د**و الذي يقول :

ولست بصائم رمضان طوعا ولست بآكل لحم الأضاحى ولســـت بزاجر عيسأ بكورأ إلى بطحاء مكة للنجاح ولســت برائر بيتــا عتيقا بمكة أبتغى فيه صلاحى واست بقـــاثم بالليل أدعو قبيل الصبح حي على الفلاح والسبت بقي الشربهـــا شمولا وأسجد عنـــد منبلج الصباح والله لا يدخل على وهو كافر أبداً فن بالباب سـوى من ذكرت ؟ ، قال : ر الاحوص : ﴿ أَلِيسَ هُوَ الذِّي يَقُولُ :

الله بيــــنى وبين سيدها يفـــر منى بمــــا وأتبعه؟ فما هو بدون من ذكرت ، فن هنا أيضا ؟ قال : ﴿ جَرَبُر يَ . قال : أما هو ـ الذي يقول : طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعى بسلام إن كان ولا بد فهو الذي يدخل فلما مثل بين يديه قال :

يا جرير : اتق الله ولا تقل إلا حقاً فأنشده قصيدته الرائية المشهورة التي منها :

إِمَّا لِنَرْجُو إِذَا مَاالَغَيْثُ أَخَلَفُنَا مِنَ الْخَلَيْفَةُ مَا نَرْجُو مِنَ الْمُطَّرِ فَاللَّا لَهُ قَدْرًا كَا أَتَى رَبِهُ مُوسَى عَلَى قَدْرًا هَذِي الْأَرْمُلُ الذَّكُرُ هَذِي الْأُرْمُلُ الذِّكُرُ الْخِيرُ مَا دَمْتَ حَيْدًا لا يَفَارَقُنَا لا يُورَكُ يَا عَمْرُ الْخَيْرَاتُ مَنْ عَرْ

فقال: يا جرير، ما أرى لك فيها ها هنا حقاً، قال: , بلى يا أمير المؤمنين - إنى ابن سييل ومنقطع، . فقال له: , ويحك يا جرير قد ولينا هذا الآمر ولا تملك إلا ثلثمائة درهم، فائة أخذها عبد الله ، ومائة أخذتها أم عبد الله . يا غلام! أعطه المائة الباقية . .

قأخذها جرير وقال: دوالله لهى أحب مال اكتسبته ، ثم خرج دفقال له الشعراء: دما وراءك؟ ، فقال: دما يسوؤكم؟ خرجت من عنــد خليفة يمطى الفقراء، ويمنع الشعراء؛ وإنى عنه راض ، . وأنشد

رأيت رقى الشميطان لا تستفزه وقشكان شيطاني من الجن راقياً ،

# من الشعراء الاً مويين

النمان بن بشیر – م ۲۰ ه ، و یزید بن مفرغ م ۲۹ ه و ابن قیس الرقیات م ۲۵ ه ، وقطری م ۹۷ ه ، وعمران بن حطان م ۸۸ ه ، و مسکین الداری م ۹۰ ه ، و الراعی م ۹۰ ه ، و الاخطل م ۹۰ ه ، و أعثى د بیعة م ۸۵ ه ، و الطرماح م ۱۰۰ ه ، و زیاد الایجم م ۱۰۰ ه ، و جریر م ۱۱۰ ه ، و الفرزدق م ۱۱۱ ه ، و حزة بن بیض م ۱۲۰ ه ، و یزید بن الطثریة م ۱۲۰ ه ، و السکیت م ۱۲۰ ه ، و أبو النجم م ۱۳۰ ه و الاحوص م ۱۰۰ ه

ومنهم: شبیب بنالبرصاء ، وجبیهاءالآشجمی ، والمراربن منقذ وقدعاصر جریرا

# أعلام الخطباء والكتاب والأدباء

# الحجاج بن يوسف الثقني ٤١ – ٩٥ ه

هو الحجاج بن يوسف أبو محمدالثة في إمام من أئمة البلاغة وعلم من أعلام الخطابة في العصر الاموى وأحد ساسة الدولة الاموية الافذاذ الذين خلد ذكرهم التاريخ. ولد عام ٢١ هم بالطائف ونشأ بها ، وقبيلته ثقيف (١) من اشهر القبائل بالطائف وأبوه يوسف بن الحسكم من مشايخ ثقيف ورجالها وأمه الفارعة مطلقة الحارث ابن كلدة طبيب العرب والطائف بلد الحجاج مصيف الحجاز جيدة الهواء كثيرة الفواكه والزروع والمياه.

نشأ الحجاج وسط هدده البيئة وعاش بين قبيلته يتزود بزاد واسع من البلاغة والفطرة الآدبية السليمة يعد نفسه للد تقبل المرموق المجهول . وكان اسمه كليبا فسمى نفسه الحجاج انفة من هذه التسمية . وكان الحجاج من صغره مشهوراً بالغلظة والصلابة والقوة . وكان يعيش في عصر متلاطم الثورات والحروب والحلافات السياسية والدينية والاجتماعية والآدبية وهو عصر قيام الدولة الآموية بأحداثه وحروبه وخصوماته فأورثه ذلك تعودا على النزال والنضال والطعان ومراناً على الحرب والضرب .

يروى أن عبد الملك بن مروان لمـــا رأى انحلال العسكر و نثاقلهم فى الجهاد والجلاد وأن الناس لا برحلون برحيله ولا ينزلون بنزوله شكا ذلك إلى روح بن زنباع فقال له إن فى شرطتى رجلا لو قلده أمير المؤمنين أمر العسكر لارحل الناس برحيله وأنزلم بنزوله يقال له الحجاج بن يوسف ، قال فأنا قلدناه فأصبح لا يتخلف أحد عن الرحيل إلاأعوان ولى نممته روح بن زنباع فوقف الحجاج عليهم \_ وقد أرحل الناس وهم على الطعام يأ كلون \_ وقال ما منعكم أن ترحلوا: فقالوا له: انزل يا ابن اللخناء فكل معنا . فقال لهم هيهات ذهب ما هنالك . فجلدهم بالسياط وطوفهم يا ابن اللخناء فكل معنا . فقال لم هيهات ذهب ما هنالك . فجلدهم بالسياط وطوفهم

<sup>(</sup>۱) من أعلام قبيلة ثقيف محمد بن القاسم الثقنى ( ٧٣ ــ ٩٦ هـ ) الشاب الذى فتح السند وقاد الجيوش وهو فى سن السابعة عشرة من عمره .

فى العسكرو أمر بفساطيط روح بن زنباع فأحر قتيا لنار . فدخل روح على عبد الملك شاكياً وقال يا أمير المؤمنين إن الحجاج الذى كان فى شرطتى ضرب غلمانى وأحرق فساطيطى ، فقال على به ، فلما دخل عليه قال له ما حملك على ما فعلت ؟ قال أنا ما فعلت ، قال ومن فعل قال أنت والله فعلت إنميا يدى يدك وسوطى سوطك ما فعلت ، قال ومن فعل قال أنت والله فعلت إنميا يدى يدك وسوطى سوطك غلامين ولا يكسرنى فيما قدمنى له . فأعجب به عبد الملك وأخلف لروح ما ذهب له فتلامين ولا يكسرنى فيما قدمنى له . فأعجب به عبد الملك وأخلف لروح ما ذهب له المراتب ويسود أقرانه ، وقد زاد إعجاب عبد الملك به حين بلغه مخالفته رئيسه رجاء ابن حيوة في الصلاة مع زفر بن الحارث بقرافسيا وقال لا أصلى مع منافق ديراح على أمير المؤمنين ، فكان ذلك سبباً في ولايته تبالة (١) ولكنه لم يدخلها ويروى أن الحجاج لما قرب منها سأل عنها فقيل له هى وراء هذه الاكمة فقال أف لهدة تسترها أكمة ورجع إلى عبد الملك . وأقام ملازماً خدمته ،

ثم ندبه الخليفة للقضاء على ثورة ابناازبير فى الحجازفةضى عليها بقسوة وفظاعة وشدة لا مثيل لها وصلب عبد الله بن الزبير تجاه المسجد الحرام عام ٧٣ ه فكافأه عبد الملك بولاية الحجاز وظل والياً عليه إلى عام ٧٥ ه .

ثم اضطرب الآمر على عبد الملك فى العراق فندبه الخليفة لدعم ملك بنى أمية فى هذه البلاد الفائرة فذهب إلى البكوفة وخطب فيها خطبته المشهورة ثم ذهب إلى البصرة ليوعد الناس ويتذرهم وأخذ يجالد الثائرين والخوارج ويعسف بالحريات حتى مهد الآمر لبنى أمية

وبنى الحجاج عاصمة له فى واسط بالعراق ووقد اليه الأدباء والشعراء وتشبه بالملوك وأرسل العمال إلى الأفاليم حتى توفى عام ه.

وليس للحجاج نظير فى طغيانه وجبروته وبطشه ومن مآ ثره اهتهامه بوضع الشكل والنقط للمصحف الشريف ونسخه عدة مصاحف من مصحف عثمال وإرسالها إلى الأمصار ، وكان يهتز للشعر ويطرب به وتحركه البلاغة والأريحية . وكان آية فى البلاغة وفصاحة لمللسان وقوة الحجة ، قال الأصمى : أربمة لم يلحنوا فى جد

<sup>(</sup>١) بلدة في تهامة على طريق اليمن .

ولاهزل: الشعبي وعبد الملك بن مروان، والحجاج بن يوسف، وابن القرية والحجاج أفسحهم، وقال مالك بن دينار ما رأيت أحدا أبين من الحجاج انه كان ليرق المنبر فيذكر إحسانه إلى أهل العراق وصفحه عهم وإسامتهماليه، إنى الأحسبه صادقا وأظنهم كاذبين.

ومع بلاغته وقصاحته فقد نسب إليه بمضاللحن ، روى أن الحجاج قال الشمي عطاءك في السنة قال ألفين قال ويحك كم عطاؤك قال ألفان \_ قال وكيف لحنت أولا \_ قال لحن الامير فلحنت فلا أعرب أعربت ، ولم يكن ليلحن الامير فأعرب أنا عليه فأ كون كالمقرع له والمستطيل عليه بفضل القول ، وروى أيضاً أن الحجاج قال ليحي بن يعمر أتسمعني ألحن قال في حرف واحد قال في أي قال في القرآن قال ذلك أشنع . ثم قال له ما هو قال تقول (قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأدواجكم وعشير تسكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله ) فتقرأ أحب بالرفع قال الحجاج لاجرم أنك لا تسمع لى لحنا بعد هذا ثم ألحقه بخراسان .

والحجاج خطب كثيرة في نهاية البلاغة والروعة والفصاحة . وله رسائل كثيرة تمتاز بقوتها ومتانتها وشدة أسرها .

#### الحجاج والغضبان :

سأل الحجاج يوماً الغضبان (١) بن القبعثرى عن مسائل يمثحنه فيها ، قال له : من أكرم الناس ؟ قال : أفقههم فى الدين ، وأصدقهم لليمين ، وأبذلهم للمسلمين . وأكرمهم للهانين ، وأطعمهم للساكين .

قال : فن ألام الناس ؟ قال : المعطى على الهوان ، المقتر على الإخوار... ، لكثيرالالوان.

قال : فن شر الناس ؟ قال : أطولهم جفوة ، وأدومهم صبوة ، وأكثرهم خلوة ، وأشدهم قسوة .

قال: فن أشجع الناس ؟ قال: أضربهم بالسيف ، وأقراهم للضيف، وأتركهم للحيف (٢) .

<sup>(</sup>١) الفضبان بن القبعثرى من أشراف العراق ، وكانت من دعاة المروانية أيام حرب عبد الملك بن مروان مع مصعب بن الزبير (٢) الحيف : الجور والظلم

قال: فن أجبن الناس؟ قال: المتآخر عن الصفوف، المنقبض عن الزحوف المرتفض عند الوقوف، المحب ظلال السقوف، السكاره لضرب السيوف. قال: فن أثقل الناس، ؟ قال: المتفنن في الملام، الصنين بالسلام، المهذار (١) في السكلام، المقبقب (٢) على الطعام

قال: فن خير الناس؟ قال: أكثرهم إحساناً ، وأقومهم ميزاناً ، وأدومهم غفراناً ، وأوسمهم ميداناً .

قال: لله أبوك! قكيف يعرف الرجل الغريب؛ أحسيب هو أم غير حسيب قال: أصلح الله الآمير: إن الرجل الحسيب يدلك أدبه وعقله، وشمائله وعزة نفسه، وكثرة احتماله، وبشاشته، وحسن مداراته، على أصله: فالعاقل البصير بالأحساب يعرف شمائله، والنذل الجاهل يجمله؛ فتله كثل الدرة، إذا وقمت عند من لا يعرفها ازدراها، وإذا نظر إليها العقلاء عرفوها وأكرموها؛ فهى عندهم لمعرفتهم بها حسنة نفيسة.

فقال الحجاج: لله أبوك! فما العاقل؟ وما الجاهل؟ قال: أصلح الله الآمير؛ العاقل الذي لا يشكلم هذراً، ولا ينظر شزراً، ولا يضمر غدراً، ولا يطلب عذراً؛ والجاهل هو المهذار في كلامه والمنان بطعامه، الصنين بسلامه، المتعاول على إمامه، الفاحش على غلامه.

قال: لله أبوك! فما الحازم الكيس؟ قال: المقبل على شأنه، التارك لما لا يعنيه، قال: فما العاجز؟ قال: المعجب بآرائه، الملتفت إلى ورائه.

قال: هل عندك من النساء خبر؟ قال: أصلح الله الأمير؛ إنى بشأنهن خبير؛ إن النساء من أمهات الأولاد بمنزلة الاضلاع إن عداتها انكسرت، ولهن جوهر لا يصلح إلا على المداراة، فن داراهن انتفع بهن، وقرت عينه، ومن شاورهن كدرن عيشه، وتكدرت عليه حياته، وتنفصت لذاته؛ فأكرمهن أعفهن، وأفخر أحسامن المفة؛ فإذا زلن عنها فهن أنتن من الجيفة.

فقال له الحجاج : يا غضبان ، إنى موجهك إلى ابن الاشعث وافداً ، فاذا أنت قائل له ؟ قال : أصلح الله الامير ، أقول ما يرديه (٢) ويؤذبه ويضنيه ! فقال به

<sup>(</sup>١) المهذار : كثير الهذيان ، وأهذر في كلامه : أكثر (٢) قبقب الرجل : حق

<sup>(</sup>٣) أرداه: أهلك

إنى أظنك لا تقول له ماقلت ، وكائن بصوتك يجلجل فى قصرى هذا ! قال : كلا ، أصلح الله الأمير ، سأحدد له لسانى ، وأجربه فى ميدانى .

قمند ذلك أمره بالمسير إلى كرمان ، فلما توجه إلى ابن الأشعث ، بعث الحجاج عينا عليه ـــ وكان يفعل ذلك مع جميع رسله .

فلما قدم الغضبان على ابن الآشعث قال له : إن الحجاج قد هم بخلمك وعزلك ؛ فخذ حذرك ، وتفد به قبل أن يتعشى بك ! فأخذ حذره عند ذلك ، ثم أمر للفضبان بجائزة سنية ، وخلع فاخرة ، فأخذها وانصرف راجماً .

فأتى إلى رملة كرمان فى شدة الحروالقيظ \_ وهى رملة شديدة الرمضاء (١) فضرب قبته فيها ، وحط عن رواحله ، فبينها هو كذلك إذا بأعرافى من بنى بكر ابن وائل ، قد أقبل على بعير ، قاصداً نحوه ، وقد اشتد الحر ، وحميت الغزالة (٧) وقت الظهيرة ، وقد ظمى ظمأ شديداً ، فقال : السلام عليك ورحمة وبركاته ، فقال الغضبان : هذه سنة وردها فريضة ، قدفاز قائلها ، وخسر تاركها ، ما حاجتك يا أعرافى ؟ فقال : أصابتنى الرمضاء ، وشدة الحر والظمأ ، فتيممت قبتك أرجو بركتها .

قال الغضيان . فهلا تيممت قبة أكر من هذه وأعظم ؟

قال : أيتهن تعنى ؟ قال : قبة الأمير ابن الأشعث : قال : تلك لا يوصل إليها ! قال : إن هـنـد أمنع منها : فقال الأعرابي ما اسمك يا عبد الله ؟ قال : آخذ ، فقال : وما تعطى ؟ قال : أكره أن يكون لى اسمان !

قال: بالله من أين أنت؟ قال: من الأرض: قال: فأين تريد؟ قال: أمشى في مناكبها (٣)! فقالى الأعرابي \_ وهو برفع رجلا، ويضع أخرى من شدة الحر أنقرض الشعر؟ قال: إنما يقرض الفأر؟ فقال: أقتسجع؟ قال: إنما يقرض الفأر؟ فقال: أقتسجع؟ قال: إنما أن أدخل قبتك! قال: خلفك أوسع لك! فقال: قد أحرقني حر الشمس! قال: مالى عليها من سلطان! فقال: إنى لا أريد طعامك، ولا شرابك، قال: لا تتعرض لما لا تصل إليه، ولو تلفت روحك!

 <sup>(</sup>١) الرمض: وقع الشمس على الرمل وغيره

<sup>(</sup>٣) المنكب: ناحبة كل شيء.

فقال الأعرابي : سبحان الله ! قال : نعم من قبل أن تطلع أضراسك ! فقال تم ما عندك غير هذا ؟ قال : بلى ، هراوة أضرب بهـا رأسك ! فاستفاث الأعرابي ، يا جار بني كمب :

قال الغضبان: بنَّس الشيخ أنت: فوالله ما ظلمك أحد فتستغيث!

فقال الأعراق : ما رأيت رجلا أقسى منك ؛ أنيتك مستغيثًا فحجبتني وطردتني، هلا أدخلتني قبتك وطارحتني القريض! قال : مالي محادثتك من حاجة !

فقال الأعرابي: بالله ما اسمك ؟ ومن أنت ؟ فقال: أنا الفضبان بن القبمثرى قال: اسمان مشكران، خلقا من غضب , قال: قف متوكشاً على باب قبتى برجلك هذه العوجاء! فقال قطعها الله إن لم تمكن خيراً من رجلك هذه الشنعاء!

قال الغضبان : لوكنت حاكما لجرت فى حكومتك : لآن رجلى فى الظل قاعدة ورجلك فى الرمضاء قائمة .

فقال الآعرابي : إنى لآظن عنصرك فاسداً . قال : ما أفدرتى على إصلاحه : فقال الآعرابي : لا أرضاك ولاحياك ، ثم ولى وهو يقول :

لا بارك الله في قوم تسودهم إنى أظنك ـ والرحمن ـ شيطاناً الله عند المرنين حرماناً الله عند القرنين حرماناً

فلسا قدم الفضبان على الحجاج \_ وقد بلغه الجاسوس ما جرى بيشه وبينابن الأشعث وبين الأعرابي \_ قال له الحجاج : يا غضبان ، كيف وجدت أرض كرمان ؟ قال : أصلح الله الأمير ، أرض يابسة . الناس بها ضماف ؛ إن كثروا جاعوا ، وإن قلوا ضاعوا .

فقال له الحجاج : ألست صاحب الكلمة التي بلغني أنك قلتها لابن الأشعث : تغد بالحجاج قبل أن يتعشى بك ؟ فوالله لاحبسنك عن الوساد ، ولانزلنك عن الجياد ، ولأشهرنك في البلاد !

قال الآمان أيمــــا الآمير ؛ فوالله ما ضرت من قيلت فيه ولا نفعت مر... قيلت له !

 فذهبوا به ، فقيد وسجن؛ فلكت ما شاء الله .

ثم إن الحجاج ابتنى الخضراء بواسط، فأعجب بها ققال لمن حوله: كيف ترون قبى هـذه و بناءها؟ فقالوا: أيها الأمير إنها حصينة مباركة ، منبعة نضرة بهجة ، قليل عيبها ، كثير خيرها ، قال : لم لم تخبرونى بنصح؟ قالوا : لا يصفها لك إلا الفضيان :

فبعث إلى الفضبان فا حضره ، وقال له : كيف ترى قبتى هذه وبناءها ؟ قال : أصلح الله الآمير . بنيتها فى غير بندك ، لا لك ولا لولدك ، لا تدوم لك ، ولا يسكنها وادثك ، ولا تبقى لك ، وما أنت بباق :

فقال الحجاج قد صدق الفضبان ، ردوه إلى السجن .

ولما حملوه قال : رسبحان الذي سخر لنا هـذا وما كنا له مقرنين (١) . . فقال : أنزلوه ، فلما أنزلوه قال : روب أنزاني منزلامباركا وأنت خير المنزلين . .

فقال: اضربوا به الأرض، فلما ضربوا به الأرض قال: « منها خلقنا كم وفيهـــا نمیدكم و منها نخرجكم تارة أخرى ..

فقال : جروه فاقبلوا يجرونه ، وهويقول : ربسم الله بجراها ومرساها إن ربي لغفور رحم ، .

فقال الحجاج : ويلـكم ! اتركوه فقد غلبنى دها. وخبثاً ، ثم عفا عنه ، وأنهم عليه ، وخلى سبيله .

#### الحجاج والشمى :

قالالشعى: لما انهزم بنالاشمث (٢) صافت بىالارض(٣)، وكرمت ترك عيالى وولدى، فلقيت يزيد بن أبى مسلم، وكان لى صديقاً، وكانت الصدافة تنفع عنده فقلت له: قد عرفت الحال بينى وبينك، وقد صرنا إلى ما ترى! قال: يا آبا عمرو

<sup>(</sup>١) مقرنين: مطيقين

<sup>(</sup>۲) هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الذي خرج على الحجاج ، وخرج معه لقد اله و العداء

 <sup>(</sup>٣) العقد الفريد ص ١٥١ج١ ، ذيل الآمالي ص ٢٧٠ طبعة المطبعة الأميرية ،
 مروج الذهب ص ٧٧٥ ج٢

إن الحجاج لا يكذب ولا يعوى (١) ولا ينبح ، ولكن قم بين يديه ،وأقر بذنبك واستشهدني على ما شنت .

فوالله ماشعر الحجـاج إلا وأنا ماثل بين يديه ! فقــال : أعامر ؟ قلت : نعم أصلح الله الآمير . قال : ألم أقدم العراق فأحسنت إليك وأدنيتك ، وأوفدتك على أمير المؤمنين ، واستشرتك ؟ قلت : بلى أيها الآمير .

قال فأين كنت من هـذه الفتنة ؟ قات : استشمرنا الخوف ، واكتحلنا السهر وأحزن بنا المنزل ، وأوحش بنا الجناب ، وفقدنا صالحالاخوان ، وشملتنا فتنة لم نكن فيها مررة أتقياء ولا فجرة أقوياء . وهذا يزيدين أبي مسلم قدكان يعرف عذرى وكنت أكتب إليه .

فقال : صدق ، أصلح الله الأمير !قدكان يكتب إلى بمذره ويخبرنى بحاله . فقال الحجاج : فهذا الاحمق ضربنا بسيفه ، ثم جاءنا بالأكاذيب .كان وكان ، انصرف إلى أهلك واشدا .

الحجاج وأنس بن مالك (٧):

حدث سعيد بن جويرية قال : خرجت خارجة على الحجاج بنيوسف ، فأرسل إلى أنس بن مالك أن يخرج معه فأبى فكتب إليه يشتمه ... فكتب أنس بن مالك إلى عبد الله بن مروان يشكوه ، وأدرج كتاب الحجاج في جوف كتابه .

قال إسماعيل بن عبد الله: بعث إلى عبد الملك بن مروان في ساعة لم يكن يبعث إلى في مثنها ، فدخلت عليه وهو أشد ما كان حنقا وغيظا! فقال: يا إسماعيل ، ما أشد أن تقول الرعية: ضعف أمير المؤمنين وضاق ذرعه في رجل من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم لايقيل له حسنة ولا يتجاوز له سيئة!

فقلت: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال أنس بن مالك ، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كذب إلى يذكر أن الحجاج قد أضربه وأساء جواره ، وقد كتب فى ذلك كتابين: كتنابا إلى أنس بن مالك والاخر إلى الحجاج فاقبضهما ثم خسرج على البريد فاذا وردت العسراق فابدأ بانس بن مالك ، وادفع إليه كتابى ، وقدل له

<sup>(</sup>١) يريد أنه لايكلم بخير ولا شر ( راجع اللسان مادة نبح ) .

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد ص ٢٤٢ج، صبح الأعثى ص ٥٥جه، غرر الخصائص ص٧٦٠

أشتد على أمير المؤمنين ماكان من الحجاج إليك ، و أن يانى إليك أمر تكرمه ان شاء الله . ثم اثت الحجاج ، فادفع إليه كنا به وقل له اغتررت بامير المؤمنين غرة لا أظنه يخطئك شرها . ثم افهم مَا يَتَكُلُم به وما يكون منه حتى تفهمني إياه إذا قدمت على إن شاء الله .

قال إسماعيل: فقبضت الكتابين وخرجت على البريد حتى قدمت العراق، فبدأت بانس بن مالك في منزله ، ودفعت إليه كـتاب أمير المؤمنين وأبلغتة رسالته قدعاً له وجزاه خيراً . فلما فرخ من قراءة الكتاب قلت له يا أبا حزة ،إن الحجاج عامل : ويقدر أن يضرك وينفعك ، فانا أريد أن تصالحه ، قال ذلك إليك لاأخرج

ثم أتيت الحجاج ، فلما رآنى رحب وقال والله لقد كنت أحب أن أراك في بلدى هذا ، قلت و آنا و الله كنت أحب أن أراك ، وأقدم عليك بغير الذي أرسلت به إليك ، قال وما ذاك قلت فارقت الخليفة وهـو أعضب النـاس عليك ، قال ولم فدفعت إليمه الكتاب، فجعل يقرأه وجبينه يعرق، فمسحه بيمينه، ثم قال أركب بنا إلى أنس، قلت له لاتفعـل فانى ساتلطف به حتى بكون هو الذي يأتيك وذلك للذي أشرت علمه من مصالحتك .

عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف، أما بمدد فانك عبد طمت (١) بك الامور فطفيت ، وعلوت فيما حتى جزت قدرك ، وعدوت طـورك ، وايم الله ، لأغمز ال كبعسض غمزات السميوف للثمالب ، ولأركضنك ركضة تدخل منهما في وجارك إذكر مناسب آبائك بالطائف، إذكانو ينقلون الحجاره على أكتافهم، ويمفرون الابار في المناهسل (٢) بأيدمهم فقد نسيت ما كنت عليسه أنت وآ باؤك من الدناءة واللؤم والصراعة . وقد بلغ أمير المؤمنين استطالة منك على أنس بن ما لك خادم رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم ، جـرأة منك على أمـير المؤمنين وغرة بمعرفة غيره ونقاته وسطواته على من خالف سبيله ، وعمد إلى غير محجته ، ونزل عند سخطته . وأظنك أردت أن تروزه (٣) بهـا لتعـلم ماعنده من التغيير

<sup>(</sup>١) طمت : علت (٢) المناهل . جمع منهل وهو المشرب

<sup>(</sup>٣) تروزه . تجربه

والنكير فيها ، فان سوغتها مضيت قدما ، وان غصصت وليت دبراً ، فعليك لعنة الله من عبد أخيفش (١) العينين أصلك (٢) الرجلين ، وايم الله ، لو أن أمسير المؤمنين علم أنك اجترمت منه جرما ، وانتهكت له عرضاً لبعث إليك من يسحبك ظهرا لبطن حتى ينتهى بك إلى أنس بن مالك ، فيحكم فيك بما أحب ، ولم يخف على أمير المؤمنين تبوؤك ، ولكل نبا مستقر ، وسوف تعلون .

قال إسماعيل: فانطلقت إلى أنس، فلم أزل به حتى انطلق معى إلى الحجاج، فلما دخلنا عليه قال. يغفر الله لك أبا حرة . عجلت باللائمة ، وأغضبت علينا أمير المؤمنين ، ثم أخذ بيده فأجلسه معه على السرير ، فقال أنس. إنك كنت تزعم أنا الاشرار والله سمانا الانصار ، وقلت . أنا من أبخل الناس والله يقسول فينا . و ويؤثرون على أنفسهم ولوكان مهم خصاصة ، وزعمت أنا أهل نفاق والله تعالى يقول فينا ، والذين تبوءوا الدار والا يمان من قبلهم محبون من هاجر اليهم ولا يحدون في صدورهم حاجة بما أوتو ، فكان المخرج والمشتكى في ذلك إلى الله وإلى أمير المؤمنين ، فتولى من ذلك ماولاه الله، وعرف من حقنا ماجهلت ، وحفظ منا ماضيعت ، وسيحكم في ذلك رب هو أرضى للمرضى وأسخط للمسخط ، وأقدر على الغير في يوم لا يشوب الحق عنده الباطل ، ولا النور الظلمة ، ولا المدى الضلالة والله أن اليهود أو النصارى وأت من خدم موسى بن عمران أوعيسى بن مريم وما واحداً لرأت له مالم تروا لى في رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين :

فاعتذر إليه الحجاج ، وترضاء حتى قبل عذره ورضى عنه ، وكتب برضاه وقبوله عذره إلى عبد الملك من مروان .

وكتب الحجاج إلى عبد الملك : « إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان ، بسم الله الرحن الرحم : أما بعد — أصلح الله أمير المؤمنين ، وأبقاه وسهل حظه وأحاطه ، ولا أعدمناه — فإن إسماعيل بن أبى المهاجر رسول أمير المؤمنين — أعز الله نصره ـ قدم على بكتاب أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ، وجعلنى من كل مكروه فداءه ـ يذكر شتيمتى وتوبيخى بآبائى وتمييرى بما كان قبل نزول النعمة بى

<sup>(</sup>١) الحفش : ضعف البصر وضيق فى العين (٢) العكك : أن تضرب إحدى الركبتين الآخرى عند العدو فتؤثر فيها أثرا .

من عند أمير المؤمنين \_ أتم الله نعمته عليه وإحسانه إليه \_ ويذكرني أمير المؤمنين \_ جعلني الله فداءه \_ استطالة مني على أنس بن ما الله عادم رسول الله على . وأمير المؤمنين \_ أصلحه الله \_ في قرابته من محمد رسول الله على إمام الحمدي وخاتم الانبياء أحق من أقال عثرتي ، وعفا عن ذنبي ، فأمهلني ولم يعجلني عند هفوتي ؛ للذي جبل عليه من كريم طبائعه ، وماقله ه الله من أمور عباده ، فرأى أمير المؤمنين أصلحه الله \_ في تسكين روعتي وإفراج كربتي ، فقدملت رعباً وفرقاً من سطوته ، وفاءة فقمته ، وأمير المؤمنين \_ أقاله الله العثرات ، وتجاوز له عن السيئات ، وضاعف له الحسنات ، وأعلي له الدرجات \_ أحق من صفح وعفا وتغمد (١) وتعمل وأبقي ، ولم يحرى عني عدوا مكبا (٢) ، ولاحسوداً مضبا (٣) ، ولم يحرى عني غصصا ، وألذى وصف أمير المؤمنين من صنيعته إلى ، وتنويهه لى بما أسند إلى من علمه ، وأو ماني من رقاب رعيته ، فصادق فيه ، بجزى بالشكر عليه . والتوسل مني عله ، وأو ماني من رقاب رعيته ، فصادق فيه ، بجزى بالشكر عليه . والتوسل مني اله باله لاية والتقرب له بالكفاية .

وقد عان إسماعيل بنابي المهاجر رسول أمير المؤمنين وحامل كتابه ، من نزولى عند مسرة آنس بن مالك ، وخضوعي عند كتاب أمير المؤمنين ، وإقلافه إياى ، ودخوله بالمصيبة على ، ماسيعلمه أمير المؤمنين ، فإن رأى أمير المؤمنين - طوقنى الله بشكره ، وأعانني على تأدية حقه ، وبلغني إلى مافيه موافقة مرضاته ، ومد لى في أجله ـ أن يأمر لى بكتاب من رضاه وسلامة صدره ما يؤمنني من سفك دى ، ويرد ما شرد من نوى ، ويطمئن به قلى ، فقد ورد على أمر جليل ، خطبه عظم ، وأمره شديد .

أسأل الله ألا يسخط أمير المؤمنين ، وأن يثبته فى حزمه وعزمه ، وسياسته وفراسته ، ومواليه وحشمه ، وعماله وصنائمه ، مايحمد به حسن رأيه وبعد همته : إنه ولى أمير المؤمنين ، والذاب عن سلطانه ، والصائع فى أمره والسلام ، .

قال إسماعيل : فلسافرا أمير المؤمنين الكتاب قال : يا كاتب ، أفرخ روع أبي عمد ، وكتب إليه بالرضا عنه .

ه \_ أعلام

<sup>(</sup>١) تغمد : ستر ما كان عنده (٢) أكب عليه : إذا أقبل ولزم

<sup>(</sup>٣) أضب : حمل الغيظ والحقد .

## الحجاج عند عبد الملك :

ورحل الحجاج إلى عبد الملك بن مروان ، ومعه إبراهيم بن محمد بن طلحة : فلما قدم على عبد الملك سلم عليه بالخلافة ، وقال : قدمت عليك يا أمير المؤمنين برجل الحجاز فى الشرف والآبوة ، وكمال المرورة والآدب وحسس المذهب ، والطاعة والنصيحة مع القرابة ، وهو إبراهيم بن محمد بن طلحة : فافعل به يا أمير المؤمنين ما يستحق أن يفعل بمثله فى أبوته وشرفه .

فقال عبد الملك: يا أبا محمد: قد أذكر تناحقا واجباً: ائذنوا لإبراهيم! فلما دخل وسلم بالخلافة أمره بالجلوس فى صدر المجلس، وقال له: إن أبا محمد ذكرنا ما لم نزل نعرفه منك من الابوة والشرف، فلا تدع حاجة فى خاصة أمرك وعامته إلا سألتها.

ققال إبراهيم : أما الحواثج التي نبتغي بها الزاني ، ونرجو بهـا الثواب ، فمـا كان لله خالصاً ولنبيه .

و لكن لك يا أمير المؤمنين عندى نصيحة لاأجد بدا من ذكرى إياها ! قال : نعم ، قم يا حجاج .

فنهض الحجاج خجلا لا يبصر أين يضع رجله .

ثم قال له عبد الملك: قل يان طلحة. قال: تالله يا أمير المؤمنين، إنك عمدت إلى الججاج، في ظله وتعديه على الحق، وإصفائه إلى الباطل، فوليته الحرمين، وفيهما من فيهمامن أصحاب رسول الله، وأبناء المهاجرين والانصار، يسومهم (١) الحسف، ويطؤهم بطفام (٧) أهل الشام، ومن لا رأى له في إقامة الحق، ولا إزاحة الباطل.

فأطرق عبد الملك ساعة ، ثم رفع رأسه ، وقال كنذبت يا طلحة ، ظن فيك الحجاج غير ما هو فيك ! قم فربما ظن الحير بغيراً هله !

قال ابن طلحة : فقمت وأنا ما أبصر طريقاً ، وأتبعني حرسياً (٣) ، وقال له :

<sup>(</sup>۱) يوليهم إياه ويريدهم عليه (۲) الطفام: أوغادالناس (۳) الحرسى واحد حرس السلطان .

اشدد يدك به ، فسا زلت جالساً حتى دعا الحجاج .

فيا زالاً يتناجيان طويلاً ، حتى ساءً ظنى ، ولا أشك أنه فى أمرى ، ثم دعا فى ، فلقينى الحجاج فى الصحن خارجاً ، فقبل بين عينى ، وقال : أحسنالله جزاءك ! فقلت فى نفسى : إنه مزأبى ، ودخلت على عبد الملك ، فأجلسنى مجلسى الأول ، ثم قال : يا بن طلحة : هل اطلع على نصيحتك أحد ؟ فقلت : لا والله ياأمير المؤمنين ، ولا أردت إلا الله ورسوله والمسلين ، وأمير المؤمنين علم ذلك .

فقال عبد الملك: قد عزلت الحجاج عن الحرمين ، لما كرهته فيه ، وأعلمته أنك استقللت ذلك عليه ، وسألتنى له ولاية كبيرة ، وقد و ليته العراقين ، وقررت له أن ذلك بسؤالك ، ليلزمه من حقك ما لا بد له من القيام به ، فأخرج معه غير ذام لصحبته !

## بين الحجاج وعمر بن عبد المزيز: (١)

ودخل عمر بن عبد العزيز قبل أن يستخلف على الوليد بن عبد الملك ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن عندى نصيحة ، فإذا خلا لك عقلك ، واجتمع فهمك فسلنى عنها : قال : ما يمنعك منها الآن ؟ قال : أنت أعلم إذا اجتمع لك ما أقول فانك أحق أن تفهم .

فكت أياماً ثم قال: يا غلام ، من بالباب ؟ فقال له: ناس وفيهم عمر بن عبد العزيز ، فقال : أدخله ، فدخل عليه . فقال : نصيحتك يا أبا حفص ، فقال عمر : إنه ليس بعد الشرك إثم أعظم عند الله من الدم ، وإن عمالك يقتلون ، ويكتبون : إن ذنب المقتول كذا وكذا ، وأنت المسئول عنه ، والمأخوذ به ، فاكتب إليهم : ألا يقتل أحد منهم أحداً حتى يكتب إليك بذنبه ، ثم يشهد عليه ، ثم تأمر بأمرك على أمر قد وضح لك ، قال : بارك الله فيك يا أبا حفص ،

فكتب إلى الأمصار فلم بحرج (٢) من ذلك إلا الحجاج ، فانه أمضه (٣) ، وشق عليه وأقلقه ، وظن أنه لم يكتب إلى أحد غيره ، فبحث عن ذلك فقال : من

<sup>(</sup>١) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحسكم ص ١٣٩

<sup>(</sup>٢) حرج : ضاق (٣) أمضه : أمضه : آلمه وأوجعه .

أين دهينا ؟ ومن أشار على أمير المؤمنين بهذا ؟ فأخبر أن عمر بن عبد العزيز هو الذي فعل ذلك ، فقال : هيهات ! إن كان عمر فلا نقض لامره .

ثم إن الحجاج أرسل إلى أعرابي حروري جاف من بكر بن وائل ، ثم قال : له : ما تقول في يزيد ؟ فسبه ، قال : له : ما تقول في يزيد ؟ فسبه ، قال : فا تقول في عبدالملك ؟ فظله ، قال : فا تقول في الوليد ؟ فقال : أجورهم حين ولاك وهو يعلم عداءك وظلمك ، فسكت عنه الحجاج وافترصها (٧) منه .

ثم بعث إلى الوليد وكتب إليه: أنا أحوط لدينى، وأرعى لما استرعيتنى، وأحفظ له من أن أقتل أحداً لم يستوجب ذلك، وقد بعثت إليك ببعض من كنت أقتل على هذا الرأى، فشأنك وإياه.

فدخل الحرورى على الوليد، وعنده أشراف أهل الشام وعمر فهم، فقال له الوليد: ما تقول في عبد الملك ؟ قال: جبار ا قال: ما تقول في عبد الملك ؟ قال: جبار عات، قال: فما تقول في معاوية ؟ قال: ظالم.

فقال الوليد لابن الريان: اصرب عنقه ، فضرب عنقه ثم قام فدخل منزله ، وخرج الناس من عنده ، فقال : يا غلام ، اردد على عمر ، فرده عليه فقال : يا أبا حفص : ما تقول في هذا ؟ أصبنا فيه أم أخطأنا ؟ فقال عمر : ما أصبت بقتله ، ولفير ذلك كان أرشد وأصوب ، كنت تسجنه حتى براجع الله عز وجل ، أوتدركه منيته ، فقال : شتمني وشتم عبد الملك ، وهو حروري ، أفتستحل ذلك ؟ قال : لعمرى ما أستحله ، لو كنت سجنته \_ إن بدا لك \_ أو تعفو عنسه : فقام الوليد مفضباً ، فقال ابن الريان لعمر : يففر الله لك يا أبا حفص ، لقد راددت أمير المؤمنين حتى ظننت أنه سيأمرني بضرب عنقك ، فقال عمر : ولو أمرك كنت تفعل ؟ قال : أي لعمرى !

الحجاج مع أسير : \_

وأتى(٣)الحجاج بقوم ممن خرجوا عليه ، فأمر بهم فضربت أعناقهم ، وأقيمت صلاة المفرب ، وقد بتى من القوم واحد ، فقال لقتيبة بن مسلم : انصرف آبه ممك حتى تغدو به على '

<sup>(</sup>١) ظلمه: نسب إليه الظلم (٧) افترصها: انتهزها.

<sup>(</sup>٣) غرر الخصائص ص ٢٠

قال قتيبة : فخرجت والرجل معى ، فلما كنا ببعض الطريق قال لى ب هل لك فى خير ؟ قلمت : وما ذاك ؟ قال : إنى والله ما خرحت على المسلمين ، ولا استحللت قتالهم : ولكن ابتليت بما ترى ، وعندى ودائع وأموال ، فهل لك أرب تخلى سبيلى ، وتأذن لى ، حتى آتى أهلى ، وأرد على كل ذى حق حقه ، وأوصى ، ولك على أن أرجع حتى أضع يدى فى يدك ؟ فعجبت له ، وتضاحكت لقرله ، ومضينا هنيمة ، ثم أعاد على القول ، وقال : إنى أعاهدك الله ، لك على أن أعود إليك .

فا ملكت نفسي حتى قلت له : اذهب ا

فلما توارى شخصه أسقط في يدى ، فقلت : ماذا صنعت بنفسي ؟!

وأتيت أهلى مهموما مغموما ، فسألونى عن شأنى فأخبرتهم، فقالو ا: لقداجترات على الحجاج !

فبتنا بأطول ليلة ، فلماكان عند أذان الفجر إذا الباب يطرق ، فخرجت فاذا أنا بالرجل ، فقلت : أرجعت ؟ قال سبحان الله ! جملت الك عمد الله على ، أفأخونك ولاأرجع! فقلت : أما والله إن استطعت لانفعنك ، واقطاقت به حتى أجلسته على باب الحجاج ، ودخلت!

فلما رآنى قال: يا قتيبة ، أين أسرك قلت أصلح الله الأمير \_ بالباب ، وقد اتفق لى معه قصة عجيبة ، نال : ماهى ، فحدثته الحديث ، فأذن له فدخمل ، ثقل : باقتيبة أتحب أن أهبه لك ، قلت : نعم ، قال : هو لك ! فانصرف به معك فلما خرجت به قلت له : خذ أى طريق شئت ، فرفع طرفه إلى السهاء وقال : لك الحديا رب ، وما كلنى بكلمة ، ولا قال لى : أحسنت ولا أسمأت ، فقلت في نفسى : بجنون والله ! فلما كان بعد ثلاثة أيام جاءنى ، وقال لى : جزاك الله خيرا ، أما والله ما ذهب عنى ما صنعت ، ولكن كرهت أن أشرك مع حمد الله حمد أحد !

وخرج (١) العديل(٢) بن الفرج يريد الحجاج ، فلما صار ببا به حجبه الحاجب

<sup>(</sup>١) الأغاني ص ٢٠ ج ١٣

 <sup>(</sup>٢) العديل: شاعر عقل من شعراء الدولة الأمويه

فو ثب عليه المديل ، وقال : إنه لن يدخل على الأمير ـــ بعد رجالات قريش ــــ من هو أكر مني ولا أولى بهذا الباب، فنازعه الحاجب الكلام فأحفظه، وانصرف العديل عن باب الحجاج إلى يزيد بن الملهب ، فلما دخل إليه أنشأ يقول :

فباب الفتى الأزدى بالعرف يفتح ائن ارتج الحجاج بالبخل بابه إذا جعلت أيدى المكارم تسنح فتى لا يبالى الدهر ما قل ما له يداه يد بالعرف تنهب ماحوت إذاً ما أتاه المرملون (١) تيقنوا أقام على العافين (٢) حراس با به هلموا إلى سيب الأمير وعرفه

وأخرى علىالأعداء تسطو وتجرح بأن الغنى فيهم وشيسكا سيسرح ينادونهم والحر بالحر يفرح فان عطاياه على الناس تنفح

فقال له نزمد : عرضت بنا وخاطرت بدمك ، وبالله لايصل إليك وأنت في ا حيز ، ثم أمر له بخمسين الف درهم ، وأمر له بأفراس ، وقال له : الحق بعلياء نجد واحذر أن تعلقك حبائل الحجاج ، أو تحتجنك محاجنه وأبث إلى فى كل عام ، فلك على مثل هذا ، وأرتحل .

وبلغ الحجـاج خبره فأحفظه ذلك على يزيد ، وطلب العديـل فهرب

أخوف بالحجاج حتى كأثما يحرك عظم في الفؤاد مهيض ودورن ید الحجاج من آن تنا انی 💎 بساط لایدی الناعجات(۳)عریض مهامه أشباه كان سرابها ملاء (٢) با يدى الفاسلات رحيض (٤)

والكن الحجاج اج في طابه حتى لفظته الأرض ، ونبا به كل مكان هرب إليه ، فأتى بكر بن وائل ، وهم يومشذ بادون ، فشـكا إليهم أمره ، وقال لهم : أنا مقتول ، أفتسلمو نني هكذا وأنتم أعز العرب! قالوا : لا والله ولكن الحجاج

 <sup>(</sup>١) أرملوا: نفد زادهم (٢) العانى: طالب المعروف.

<sup>(</sup>٣) ناعجات : جمع الناعجة . الناقة السريعة ، أو التي تصادعليها نعاج الوحش

<sup>(</sup>٤) الملاء : جمع ملاءة وهي الريطة

لا يراغم (١) ، ونحن نستوهبك منه ، فان أجابنا فقد كفيت ، وإن حادنا في أمرك منعناك ، وسألنا أمير المؤمنين أن يهبك لنا ٠

فاقام فيهم واجتمعت وجوء بكر بن وائل إلى الحجاج، فقالوا له : أيها الامير إنا قد جنيناً جميعًا عليك جناية لا يغفر مثلها ، وها نحن أولا. قد استسلمنا و القينا بايدينا إليك ، فاما وهبت فاهل ذلك أنت ، وإذا عاقبت فكنت المسلط المالك العادل ، فتبسم وقال : قدعفوت عن كل جـرم إلا جرم الفاسق العديل ، فقاموا على أرجلهم وقالوا : مثلك أيها الأمير لايستثنى على أهل طاعته وأو لمائه في شيء فان وأيت ألا تكدر منتك باستثناء ، وأن تهب لنا العديل في أول من تهب ! قال : قد فعلت فها توه ــ قبحه الله ــ فا توه به ، فلما مثل بين يديه أ نشأ يقول ، فلوكنت في سلمي أجا وشعابها لـكان لحجاج على دليل

فقال له الحجاج : أولى لك قد نجوت وأعطاه عطاءه

### بين جرير والحجاج :

وقدم جرير عليه فاكرمه وكساه وأنزل بكنفه فأقام أياما ، ثم بعث إليه بعد نومه . فلما دخل عليه قال له : إيه ياعدو الله ، علام تشتم الناس وتظلمهم . فقال جعلت فداء الأمير . إنى والله ما أظلمهم ، ولكنهم يظلمو ني فأنتصر، مالي ولابن أم غسان ، ومالى وللبعيث ، ومالى وللفرزدق ، ومالى وللاخطل حتى عدهم واحدا واحداً . فقال الحجاج : ما أدرى مالك ولهم.قال:أخبر الأمير أعزمالله : أماغسان ابن ذميل فانه من قومي هجاني وهجا عشيرتي ، وكان شـاعرًا قال الحجاج : فــا قال؟ قال:

> العمرى لئن كانت بجيلة زانها رميت نضالا عن كليب فقصرت ولا يذبحون الشاة إلا بميسر قال: فما قات له؟ قال:

جرير لقد أخزى كابيا جربرها مرامیك حتى عاد صفرا جفرها (۲) طویلا تناجیما صفارا قدورها (۳)

(١) لابراغم : لا يعادى . (٢) الجفير : جعبة من جلود لاخشب فيها أو منخشب لأجلود فيها . المرامي السهام واحدها مرماة . صفرا . خال ، والمعني أن جعبة سهامه خات من السهام وهو لم ينل بعد مأربا .

(٣) أي يشتركون في الشاة كما يشترك الأيسار في الجزور . والتناجي: والتشاور

لفدضمنو الأحساب صاحب سوءة يناجى بها نفسا خبيثا ضميرها الاليت شعرى عن سليط ألم تجد سليط سوى غسان جارا يجبرها قال: ثم من ؟ قال البعيث. قال: فاالك وله. قال: اعترض دون بن أم غسان ليفضله ويعينه. قال: فا قال لك ؟ قال:

كليب لئام الناس قد تعلمونه وأنت إذا عدت كليب لئيمها لتي مقعد الاحساب منقطع به إذا القوم رامو خطة لا يرومها أترجو كليب أن يحى، حديثها بخير وقد أعيا كليبا قديمها قال فا قلت له . قال .

ألم تر أنى قد رميت ابن فرتنى بصاء لايرجو الحياة أميمها له أم سوء بنسما قدمت له إذا فرط الاحساب عد قديمها (١) قال: ثم من؟ قال الفرزدق. قال: فالك وله؟ قال: أعان البعيث على قال فا

#### قلت له ؟ قال :

تمنى رجال من تميم لى الردى ومازاد عنأحسابهمأنا أومثلى(٢) قال : الأخطل حيزيقول :

أخسأ إليك كليب إن بجاشما وأبا الفوارس نهشلا أخوان(٣) وإذا وردت الماء كان لدارم جماته وسهولة الأعطان (٤) وإذا قذفت أباك في ميزانهم وجحوا وشال أبوك في الميزان

(۱) أى إذا فرط فى أحسابه عد الناس لا نفسهم أحساباً قديمـة ، ويروى إذا فارط الاحساب ( بالتحريك ) والمراد ماضها .

(٧) رجال من تمم : يريد الفرزدق والبهيث وعرو بن لجأ وغسان بن ذهب السليطي والمستثنير بن عرو وهو البلتع .

(٣) يقال اذهب إليك : أى اشتغل بنفسك . فقوله هنا : اخسأ إليكأى ابتعد هشتغلا بنفسك غير متصل بأحد لحقارتك . ومجاشع ونهشل من آباء الفرزدق .

(٤) دارم أبوه الاعلى . جمات الماء : جمع جمّة وهو ما تجمع فى البئر منه . ومراده بقوله : جماته أنهم ذو الاولية فى السقاية لمظيم مكانتهم فلا يجزؤ أحد أن يتقدمهم إلى الماء .

قال: فما قلت له؟ قال قلت:

يا ذا العباءة إن بشراً قد قضى ألا تجوز حكومة النشوان (١)

فدعوا الحكومة لستمو من أهلها إن الحكومة في بني شيبان (٢)

قتلوا كليبكم بلقحة جارهم ياخزر تغلب لستم بهجان (٣)

قال : هم من ؟ قال : الراعى ، قال : مالك وله ؟ قال : قدمت البصرة ، وكان بلغنى أنه قال في :

يا صاحبي دنا الرواح فسيرا غلب الفرزدق في الهجاء جريرا فقلت له :

فغض الطرف إنك من تمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا وسنفصل حديث هذه القصيدة عند رواية شعر جرير.

وما زال الحجاج يسمر بحديث مهاجانه للشعراء حتى طلح الصبح ، وقد قال في شأنه : قاتله الله أعرابيا إنه لجرو هراش :

## خطبة الحجاج بالكوفة عام ٧٥ ه :

لما بلغ أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان اضطراب أهل العراق ، جمع أهل بيته وأولى النجدة من جنده ، وقال : أيها الناس : إن العراق كدر ماؤها ، وكثر غوغاؤها ، واملولح عذبها ، وعظم خطها ، وظهرضرامها ، وعسر إخماد نيرانها ؛

<sup>(</sup>۱) ذو العباءة : هو الآخطل ، وكان يلبس العباءة وهى من مسوح النصارى . بشر هو بشر بن مروان بن الحسكم ، أخو عبد الملك : النشوان : السكران ، يميره بمـا رشاه به محمد بن مطارد من زق الحزر والحلة ليفضل عليه الفرزدق .

<sup>(</sup>٢) بنوشيبان من بكر ، والاخطل تغلبي ، وكانت بين بكر و تغلب عداوةومنافسة

<sup>(</sup>٣) كليب هو الفارس المشهور الذى من أجله قامت حرب البسوس وهو تغلبي يحتمع مع الآخطل فى قبيئته . اللقحة : الناقة ، وألمراد بها هنا ناقة البسوس التى من أجلها قامت الحرب بين بكر و تغلب . الحزر : جمع أخزر ، وهو الذى فى عيشه صيق وذلك كناية عن الملؤم . الهجان : الحيار .

فهل من ممهد لهم بسیف قاطع ، وذهن جامع ، وقلب ذکی ، وأنف حمی : فیخمد نیرانها ، ویردع غیلانها ، وینصف مظلومها ، ویداوی الجرح حتی یندمل ، فتصفو البلاد، ویأمن العباد(۱)؟

فسكت القوم ، ولم يتسكلم أحد · فقام الحجاج ، وقال : يا أمير المؤمنين ، أنا للعراق . قال : ومن أنت ؟ ته أبوك ! قال ; من ثقيف . فال : اجلس : لا أم لك فلست هناك !

ثم قال : مالى أرى الرءوس مطرقة ، والآلسن معتقلة ؟ فلم يجبه أحد .

فقام إليه الحجاج ، وقال : أنا مجدل الفساق ، مطنىء نار النفاق ، قلل ومن أنت ؟ قل : أنا قاضم الظلة ، الحجاج بن يوسف ، معدن العفو والعقوبة وآفة الكفر والرببة . قال : اليك عنى ذاك : فلست هناك !

ثم قال: من للعراق؟ فسكت القوم، وقام الحجاج، وقال: أنا للعراق، فقال: إذن أظنك صاحبها والظافر بغنائمها ؛ وإن لمكل شيء يابن يوسف آية وعلامة . فا آيتك وما علامتك؟ قال: العقوبة والعفو والاقتدار، والبسط والازورار(٢)، والإناء والإبعاد، والجفاء والبر، والتأهب والحزم، وخوض غرات الحروب بجنان غير هيوب ؛ فن جاداني لطمته، ومن نازعني قصمته، ومن عالفني نزعته، ومن دنا مني أكرمته، ومن طلب الآمان أعطيته، ومن سارع إلى الطاعة بجاته ؛ فهذه آيتي وعلامتي، وما عليك يا أمير المؤمنين أن تبلوني ! فان كنت للأعناق قطاعا، وللا موال جماعا، وللا رواح نزاعا، ولك في الآشياء نفاعا، وإلا فليستبدل في أمير المؤمنين، فارب الناس كثير، رلكن من يقوم بهذا الأمر قليل.

<sup>(</sup>١) المستطرف ص ١٥ج١، الكامل ص ٢٧٣ج ١، رغبة الآ.ل ص ١٥ج ٤ (٢) ازور عرب الشيء: عدل عنه وانحرف.

فقال عبد الملك : أنت لها ، فما الذي تحتاج إليه؟ قال : قليل من الجند والمال. فدعا عبد الملك صاحب جنده ، وقال له : هيم له من الجند شهوته ، وألزمهم طاعته ، وحدرهم مخالفته . ثم دعا الحازن ، فأمره بمثل ذلك .

غرج الحجاج قاصدا العراق، فبينها الناس في المسجد الجامع بالكوفة، إذ آتاه آت، فتنال: هذا الحجاج، قدم أميراً على العراق، فتطاولت الآعناق نحوه، وهو يمشى، وعليه عمامة قد غطى بها أكثروجه متقلداً سيفاً، مثنكباً (١) قوساً، حتى صعد المنبر، فلم يشكلم كلة واحدة، ولا نطق محرف، حتى غص (٢) المسجد بأهله، وأهل الكوفة يومئذ ذو حال حسنة، وهيئة جميلة، فكان الواحد منهم يدخل المسجد ومعه العشرون والثلاثون من أهل بيته ومواليه وأتباعه، عليهم الخز والديباج.

فقال الناس بمضهم لبعض: قبح الله بنى أمية حيث تستعمل مثل هذا على العراق! حتى قال عمير بن ضابىء البرجى: ألا أحصبه(٣) لـكم؟ فقالوا امهل حتى نظر، فلما رأى عيون الناس شاخصة إليه، حسر اللثام عن فيه، ونهض فقال : أنا ابن جلا (٤) وطلاع الثنايا(٥) متى أضــــع العامة(٦) تعرفونى ثم قال : يأهل الكوفة، إنى لأرى رءوساً قد أينعت(٧)، وحان قطافها، وإنى لصاحها، وكأنى أنظر إلى الدماء بين العائم واللحى، ثم قال :

<sup>(</sup>١) تذكب القوس: ألقاه على منكبه.

<sup>(</sup>٢) غص بأهله : ضاق .

<sup>(</sup>٣) حصبه: رماه بالحصى .

<sup>(</sup>٤) أى أنا الظاهر الذى لايخنى وكل أحد يعرفنى ، وجلا اسم رجل سمى بالفعل الماضى ، وكان ابن جلا هذا صاحب فتك يطلع فى الفارات من ثنية الجبل على أهلها.

<sup>(</sup>٥) الثناياً : جمع ثنية ، والثنية الطريق في الجبل ، وقد أراد أنه جلد .

<sup>(</sup>٦) العامة تلبس في الحرب وتوضع في السلم .

<sup>(</sup>٧) أينعت : أدركت ونضجت.

هذا أوان الحرب فاشتدى زيم(١) قد لفها الليــل بسواق حطم(٢) لست براى إبل ولا غنم ولا بجزار على ظهر وضم(٣)

إنى والله يأاهل العراق مايقعقع (٤) لى بالشنان ، ولا يغهر جانبي كتفار التين ، ولقد فررت عن ذكاه (٥) وفتشت عن تجربة ، وإن أمير المؤمنين \_ أطال الله بقاءه \_ نثر كنانته بين يديه ، فعجم (٦) عيدانها ، فوجدنى أمرها عوداً ، وأصلبها مكسراً ، فرماكم بى ، لانكم طالما أوضعتم (٧) فى الفتنة ، واضطجعتم فى مراقد الصلال ، والله لاحزمنكم حزم السلة (٨) ولاضربنكم ضرب غرائب (٩) الابل ، فانكم لمكا مل قربة كانت آمنة مطمئنة يأتها رزقها رغداً من كل مكان ، فكفرت بأنهما لله ، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون .

وإنى والله ما أقول إلا وفيت ، ولا أهم إلا أمضيت ، ولا أخلق(١٠) إلا فريت(١١) ، وإن أمير المؤمنين أمرنى إعطائكم أعطيا تكم ، وأن أوجهكم لمحادبة

- (٦) مضغها لينظر أيها أصلب .
- (٧) الايضاع: ضرب من السير.

<sup>(</sup>١) زيم: اسم ناقهٔ أوفرس وهو يخاطما يأمرها بالعدو ، وحرفالنداء محذوف.

<sup>(</sup>٢) هو العنيف برعاية الإبل فى السوق والإيراد والاصدار ويلق بعضها على بعض ، ضربه مثلا لو الى السوء .

<sup>(</sup>٣) الوضم : كل ما فطع عليه اللحم .

<sup>(</sup>٤) الشنان : واحدها شن ، وهو الجلد اليابس ، فاذا قمقع به نفرت الابل منه ، فضرب ذلك مثلا لنفسه .

<sup>(</sup>ه) ذكاء: تمام السن، والذكاء على نوعين: أحدها تمام السن، والآخر دة القلب .

 <sup>(</sup>٨) السلمة : شجرة شاكة ، يعسر خرط ورقها ، فيشد بعضها إلى بعض ، ثم يضرما الحابط فيتناثر ورقها .

<sup>(</sup>٩) ضرب غرائب الابل : هو مثل ضربه يهدد به رعيته ، وذلك أن الابل إذا دخلت بينها غريبة وهى ترد الماء ضربها راعيها ضربا مؤلماً حتى تحرج

<sup>(</sup>١٠) أخلق : أقدر .

<sup>(</sup>١١) فراه : شقه صالحاً أو فاسداً .

عدوكم مع المهلب بن أبى صفرة ، وإنى أقسم بالله لا أجد رجلا تخلف بعد أخذ عطائه إلا ضربت عنقه .

يا غلام ، اقرأ عليهم كتاب أمين المؤمنين ، فقرأ : بسم الله الرحن الرحيم . من عبد الله بن حبد الملك أمير المؤمنين إلى من بالكرفة من المسلمين . سلام عليكم . فلم يقل أحد منهم شيئاً ، فقال الحجاج: اكفف ياغلام ، ثم أقبل على الناس فقال: أسلم عليكم أمير المؤمنين فلم تردوا عليه شيئاً ! هذا أدب ابن نهية (١) ! والله لأؤدبنكم غير هذا الأدب ، أو لتستقيمن .

اقرأ ياغلام كتاب أمير المؤمنين . فلما بلغ قوله : سلام عليسكم ، لم يبق في المسجد أحد إلا قال : وعلى أمير المؤمنين السلام .

ثم نزل فوضع للناس أعطياتهم فجملوا يأخذون ، حتى أتاه شيخ يرعش كبرآ فقال : أيها الأمير ، إنى من الضعف على ماترى ، ولى ابن هو أقوى على الأسفار منى ، فتقبله بدلا منى ، فقال له الحجاج : نفعل أيها الشيخ .

فلما ولى قال له قاتل(٢): أتدرى من هذا أيها الآمير؟ قال: لا ، قال: هذا عسير بن ضابي. البرجمي الذي يقول أبوه:

هممت ولم أفعل وكدت وليتنى تركت على عثمان تبسكى حلائله

ودخل هذا الشيخ على عثمان مقتولا ، فوطىء بطنه ، فكسر ضلمين من أضلاعه ، فقال : ردوه . فلما رد قال له الحجاج : أسا الشيخ هلا بعثت إلى أمير المؤمنين عثمان بدلا يوم الدار؟ إن فى قتلك أيما الشيخ لصلاحا للسلين . ياحرسى(٣) اضربن عنقه .

<sup>(</sup>١) ابن نهية : رجل كان على الشرطة بالبصرة قبل الحجاج.

 <sup>(</sup>۲) هو عنيسة بن العاص الأموى .

<sup>(</sup>م) الحرسى : واحد حرس السلطان .

# خطبة دير الجماجم (١):

خطب الحجاج بعد وقعة دىر الجماجم ، فقال :

يأهل العراق ، إن الشيطان قد استبطنتكم (٢) فخالط اللحم والدم والعصب والمسامع والآطراف والأعضاء والشغاف (٣) ، ثم أفضى إلى المخاخ والأصاخ ، ثم ارتفع فعشش ، ثم باض ففرخ ، فحشا كم نفاقا وشقاقا ، وأشسمركم خلافا ، واتحذتمو و دليلاتتبمونه و قائد آطيمونه ، ووؤامراً (٤) تستشيرونه . فكيف تنفعكم تجربة أو تعظم وقعة . أو يحجزكم إسلام ، أو ينفعكم بيان ؟ ألستم أصحابي بالأهواز (٥) حيث رمتم للمكر ، وسعيتم بالفدر ، واستجمعتم (٦) للكفر ، وظننتم أن الله خذل دينه وخلافته ، وأنا أرميكم بطرفي . تتسللون لواذا (٧) ، و تنهزمون سراعا . ثم يوم الزاوية ! بها كان فشلم و تنازعكم وتخاذلكم ، وبراءة الله منكم . والكوس (٨) وليمكم عنكم إذ وليتم كالإبل الشوارد إلى أوطانها ، النوازع إلى أعطانها ، لا يسأل المرء عن أخيسه ، ولا يأوى الشيخ على النبيه ، حتى عضكم السلاح ، وقصمتكم الرماح . ثم دير الجاجم وما دير الجاجم ! ! بها كانت المعارك والملاحم ، بضرب يزيل الهام عن مقيله (٩) ، ويصرف الخليل عن خليله ، يأهل والملاحم ، بضرب يزيل الهام عن مقيله (٩) ، ويصرف الخليل عن خليله ، يأهل

<sup>(</sup>١) دير الجماجم بظاهر الكوفة ، وبهذا الموضع كانت الوقعة بين الحجاج وعبدالرحمن ابن الاشعث وانهزم فيها ابن الاشعث .

 <sup>(</sup>٢) استبطن الأمر : دخل باطنه . (٣) الشفاف : حجاب القلب أو حبته .

<sup>(</sup>٤) آدره : شاوره .

<sup>(</sup>ه) الأهواز : سبع كور أو تسع بين البصرة وخراسان . لمكل اسم خاص ، ولا يسمى واحدها هوزا ، ولهل الحجاج أرادأقربها إلى البصرة ، وهوالذى يغلب عليه اسم الاهوازكا فى مصور المرحوم أمين بك واصف .

<sup>(</sup>٦) أجتمعتم . (٧) اللواذ با لثى. (مثلثة) : الاستثاربه والاحتضان به . واللواذ أيضا الم اه غة .

 <sup>(</sup>A) نكس عن الأمر : أحجم ، وعلى عقبيه : رجع عما كان فيه من خير.

<sup>(</sup>٩) مقيله: مكانه م

العراق، والكفرات بعد الفجرات، والفدرات بعد الحترات (١). والثورة بعد النورات، إن بعثتكم إلى تفوركم غلام (٢) وجبلتم. وإن أمنتم أرجفتم، وإن خفتم نافقتم، لا تذكرون حسنة ولا تشكرون نعمة، يأهل العراق: هل استخفكم نافقتم، لا تذكرون حسنة ولا تشكرون نعمة، يأهل العراق: هل استخفكم غالك ، أواستعود كم غاو، أواستفودكم عاص، أواستنصركم ظالم، أواستعمدكم (٣) غالع (٤) إلا انبعتموه وأكرمتموه و نصرتموه وزكيتموه: يأهل العراق: ألم تنهكم المواعظ، ولم تزجركم الوقائع، ثم النفت إلى أهل الشام، فقال: يأهل الشام، أنا لحكم كالظلم (٥) الرامح (٦) عن فراخه، ينفي عنها المدر، ويباعد عنها الحجر، ويكنها من المطر، ويحميها من الضباب، ويحرسها من الذئاب. يأهل الشام: أنتم الجنة والرداء، وأنتم العدة والحذاء (٧).

## الحجاج ويزيد بن المهلب :

وأخذالحجاج(٨) يزيد بنالمهلب ، وعذبه وقصده ، واستأصل موجوده وسجنه ، فتوصل يزيد بحسن تلطفه ، ودخل فيا جعله الله له نجاة ، وأرغب السجان ، واستاله إليه ، وهرب هو والسجان ، وقصد الشام إلى سلمان بن عبد الملك بن مروان ـ وكان الخليفة في ذلك الوقت الوليد بن عبد الملك .

فلما وصل يزبد بن المهلب إلى سليمان بن عبدالملك أكرمه وأحسن إليه ، وأقامه عنده ، فكتب الحجاج إلى الوليد يعلمه أن يزيد هرب من السجن ، وهوعند سلمان ابن عبد الملك أخى أمير المؤمنين وولى عهد المسلمين ، وأمير المؤمنين أشمل رأياً .

فكتب الوليد إلى أخيه سلمان بذلك ، فكتب سلمان إلى أخيه : يا أمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) الخترة: الحديمة.

<sup>(</sup>٢) غل: خان في الغنيمة.

<sup>(</sup>٣) استعانكم ، (٤) خالع: ثاثر جان .

<sup>(</sup>٥) الظليم : ذكر النعام . (٦) : الرامح الصارب برجله .

 <sup>(</sup>٧) الحذاء ، القدوة ، من حذاه إذا فعل فعله .

<sup>(</sup>۸) العقد الفرید للملكااسعید ص ۱۰۲ ، تاریخالطبری ص ۷۳ ج ۸ ، ثمرات الاوراق ص ۲۰۸ ، وفیات الاعیان ص ۲۷۰ ج ۲

إنى إنما أجرت يزيد بن المهلب لآنه هو وأبوه وإخوته من صنائمنا قديماً وحديثاً ، ولم أجر عدواً لآمير المؤمنين ، وقدكان الحبياج قصده وعذبه ، وأعرمه أربعة آلاف ألف درهم ، وقد الربعة آلاف ألف درهم ، وقد سار هذا الرجل إلى مستجيراً فأجرته . وأنا أغرم عنه ثلاثة آلاف ألف الدرهم ، فأن رأى أمير المؤمنين ألا يخزيني في ضيني فعل ، فانه أهدل الفضل والكرم! فكتب إليه الوليد : ولا والله ، لا أؤمنه حتى تبعث به إلى في وثاق (١) ، فكتب إليه سلمان : وائن أنا بعثت به إليك لآجيئن معه : فأنشدك الله ألا تفضحني ولا تخفرني . فكتب إليه الوليد : والله ائن جثاني لا أؤمنه .

فقال يزيد ابعثني إليه ، فوالله ما أحب أن أوقع بينك وبينه عداوة وحرباً ، ابعث إليه بي ، وأرسل معي ابنك ، واكتب إليه بالطف ما قدرت عليه .

فأحضر سليمان ولده أيوب ، فقيده . ودعا بيزيد فقيده ، ثم شد قيد هذا إلى قيد هذا بسلسلة ، وغلهما بغلين (٧) ، وحملهما إلى الوليد . وكتب إليه : أما بعد يا أمير المؤمنين . فإنى قد وجهت إليك يزيد وابن أخيك أيوب بن سليمان . ولفد هممت أن أكون ثالثهما . فإن هممت يا أمير المؤمنين بقتل يزيد ، فبالله عليك ابدأ بأيوب من قبله . ثم اجمل يزيد ثانياً . واجعلني إذا شئت ثالثاً ، والسلام ، .

فلما دخل يزيد بنالمهلب وأيوب بن سليمان عليه فىسلسلة واحدة أطرق استحياء . وقال : لقد أسأنا إلى سلمان إذ بلغنا به هذا المبلخ .

فأراد يزيد أن يشكلم ومحتج عن نفسه ؛ فقال له الوليد : ما نحتاج إلى كلام فقد قبلنا عذرك . وعلمنا ظلم الحجاج : ثم أحضر حداداً . وأزال عنهما الحديد . وأحسن إليهما ووصل أيوب ابن أخيه بثلاثين ألف درهم : وردهما إلى سلمان ، وكتب كتاباً إلى الحجاج يقول له : لا سبيل لك على يزيد بن المهلب ؛ فاياك أن تعاودي فيه بعد اليوم .

فصار يزيد إلى سليان بن عبدالملك بن مروان في أعلىالمراتب . وأفصل المنازل.

<sup>(</sup>١) الوثاق : ما يشد به (٢) الغل : جامعة توضع في العنق أو في اليد .

الحجاج وخالد بنعتاب (١) :

واستعمل الحجاج خالد بن عتاب على الرى ، وكانتأمه أم ولد ، فكتب إليه الحجاج يسب أمه ، ويقول : أنت الذي هر بت عن أبيك حتى قتل \_ وقد كان حلف ألا يسب أحد أمه إلا أجابه كائنا من كان \_

فكتب إليه خالد: كتبت إلى تشتم أى ، وتزعم أنى فررت عن أبى حتى قتل ، ولمحرى لقد فررت عنه ، ولكن بعد أن قتل ، وحين لم أجد لى مقائلا ، ولكن أخبر نى عنك يالئيم حين فررت أنت وأبوك يوم الحرة (٢) على جمل ثقال (٣)، أيكاكان أمام صاحبه ؟

فقرأ الحجاج الكتاب وقال : صدق :

أنا الذى فررت يوم الحرة ثم ثنيت كرة بفرة والشبخ لايفر إلا مرة ثم طلبه ففر إلى الشام ، وسلم بيت المال ، ولم يأخذ منه شيئاً .

مُ كتب الحجاج إلى عبد الملك بماكان منه ، وقدم خالد الشام فسأل عن خاصة عبد الملك فقيـــل له : روح بن زنباع ، فأناه حين طلعت الشمس ، فقال : إنى جئتك مستجيراً . فقال : إنى قد أجرتك إلا أن تكون خالداً ، قال : فأنى خالد ، فتغير ، وقال : أنشدك الله إلا خرجت عنى ، فأنى لا آمر\_ عبد الملك ، فقال : أنظر في (ع) حتى تغرب الشمس . فجعل روح يراعيها حتى خرج خالد ، فأتى رفر بن الحارث المكلابي ، فقال : إنى جئتك مستجيراً . قال : قد أجرتك ، قال : وإن كنت خالداً .

فلما أصبح دعا ابنين له ، فتهادى بينهما \_ وقد أسن \_ فدخل على عبد الملك

۲ \_ أعلام

<sup>(</sup>١) الأغاني ص ٤٠ ج ١٩

<sup>(ُ</sup>۲) كانت واقعة الحرة أيام يزيد . وهى موضع بظاهر المدينة وقعت فى ذى الحجة من سنة ٦٣ ه .

 <sup>(</sup>٣) الثقال: البطىء من الابل.

<sup>(</sup>٤) أمهلني .

وقد أذن للناس ، فلما رآه دعا له بكرسى ، فجعل عند فراشه ، فجلس ، ثم قال : يا أمير المؤمنين ، إنى قد أجرت عليك رجلا فأجره . قال : قد أجرته إلا أن يكون خالداً ، قال : فهو خالد . قال : لا ولا كرامة .

قال زفر لابنيه : أنهضانى . فلما ولى قال : يا عبد الملك ، أما والله لو كنت تملم أن يدى تطبق حمل القثاة لاجرت من أجرت ، فضحك ، وقال : قد أجر ناه . وأرسل إلى خالد بالني درهم .

## رسائل للحجاج :

ا كتب الحجاج إلى عبد الملك في شأن عروة بن الزبير ، وكان عروة عاملا على النمن ، فهرب ولجأ إلى عبد الملك :

أما بعد فان لوذان المعترضين بك ، وحلول الجانحين إلى المكث بساحتك ، واستلانتهم دمث أخلاقك ، وسعة عفوك ، كالعارض المبرق لاعدائه لايعدم له شائماً رجاء استبالة عفوك ، وإذا أدنى الناس بالصفح عن الجرائم كان ذلك تمرينا لهم على إضاعة الحقوق معكل مثال ، والناس عبيدالعصا ، هم على الشدة أشد استباقاً منهم على اللبن ، ولنا قبل عروة بن الزبير مال من مال الله ، وفي استخراجه منه قطع لطمع غيره ، فليبعث به أمير المؤمنين إن رأى ذلك ، والسلام .

فكتب اليه عبد الملك : بسم الله الرحمن الرحيم :

أما بعد: فإن أمير المؤمنين وآك مع نقته بنصيحتك ، خابطاً في السياسة خبط عشواء الليل ، فإن وأيك الذي يسول لك أن الناس عبيد العصا هو الذي أخرج وجالات العرب الى الو ثوب عليك، وإذا أخرجت العامة بعنف السياسة كان أوشك وثوباً عليك عنك ، ثم لا يلتفتون الى ضلال الداعى ولاهداه اذارجوا بذلك إدراك الثار منك ، وقد وليت العرق قبلك ساسة وهم يومئذ أحمى أنوفا ، وأقرب من عمياء الجاهلية ، وكانو اعليهم أصلح منهم عليك ، ولمشدة واللين أهلون ، والاقراط في العقوبة . والسلام .

### ٧ ــ وللحجاج رسالة يو بخفيها اناساً :

من الحجاج بن يوسف . اما بعد : فانـكم استخلصتم الفتنة لا عن حق تقاتلون، ولا عن منـكر تنهون ، وأيم الله انى لاهم ان يكون اول مايرد عليكم من قبلي خيل

تنسف الطارفوالتالد ، وتدع النساء أيامى ، والآبنـاء يتامى ، والسواد بياضا . فأيمـا رفقة مرت بأهل ماء فأهل ذلك المـاء ضامنون لها حتى تصير إلى المـاء الذى يليه ، تقدمة منى إليكم ، والسعيد من وعظ بغيره ، والسلام .

خطب أخرى للحجاج:

١ \_ خطب الناس حين أرادالحج فقال:

أيها الناس انى أريد الحج وقد استخلفت عليكم ابنى محمدا هذا . وأوصيه فيكم بخلاف مااوصي به رسول الله عليه في الأنصار . ان رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم اوصى ان يقبل من محسنهم . ويتجاوز عن مسيئهم . ألا وإنى قد أوصيته ألا يقبل من محسنكم . ولا يتجاوز عن مسيئكم . ألا وانكم ستقولون بعدى مقالة ما يمنعكم من اظهارها إلا مخافق . ألا وأنكم ستقولون بعدى لا أحسن الله له الصحبة . ألا وإنى معجل لكم الإجابة . لا أحسن الله الحلافة عليكم .

٧ \_ وخطب أيضاً ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : \_

يا أهل العراق ، ويا أهل الشقاق والنفاق ومساوى الآخلاق وبنى اللكيعة ، وعبيد العصا ، وأولاد الاماء ، والقنع بالقرقر ، إنى سمعت تكبيرا لايراد به الله وانما يراد به الشعوان ، وإنما مثلى ومثلكم ما قال ابن براقة الهمداني : \_

وكنت إذا قوم غزوتى غزوتهم فهل أنا فى ذا يال همدان ظالم؟ ٣ ــ وخطب حين أصيب بولده وأخيه :

أيها الناس محمدان في يوم واحد ، أماوالله لقد كنت أحب أنهما معى في الدنيا مع ما أرجو لها من ثواب الله في الآخرة ، وأيم الله ليوشكن الباقى منا ومنكم أن يغي ، والجديد منا ومنكم أن يبلي ، والحي منا ومنكم أن يموت ، وأن تدال الآرض مناكيا أدلنا منها ، فتأكل من لحومنا وتشرب من دما تنا ، كيامشينا على ظهرها وأكنا من ثمارها ، وشربنا من مائها ، ثم يكون كيافال الله ، و نفخ في الصور فاذاهم من الأجداث إلى رجم ينسلون ، . ثم تمثل بهذين البيتين : \_\_

عزائي نبي الله من كل ميت وحسبي ثواب الله من كل هالك اذا ما لقيت الله عنى راضيا فان سرور النفس فيما هنالك

#### ع \_ خطبة للحجاج بالكوفة:

ودخل الحجاج الكوفة فى توجهه إلى عبد الملك، فصعد المنبر، فانكسر تحت قدمه لوح، فعلم أنهم قد تطيروا له بذلك، فالنفت إلى الناس فبل أن يحمد الله تمالى، فقال:

شاهت (۱) الوجوه ، وتبت (۲) الآيدى ، وبؤتم بغضب من الله ، إذا انكسر عود جذع ضعيف تحت قدم أسد شديد ، تفاءلتم بالشؤم ، وإنى على أعداء الله تمالى لانكد من الغراب الآبقع (۳) ، وأشأم من يوم نحس مستمر ، وإنى لآعجب من لوط وقوله : لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد ، فأى ركن أشد من الله تمالى .

أو ما علمتم ما أنا عليه من التوجه إلى أمير المؤمنين ، وقد وليت عليكم أخى محد بن يوسف ، وأمر ته بخلاف ما أمر به رسول الله معاذاً فى أهل البمن ، فانه أمره أرب يحسن إلى محسنهم ، ويتجاوز عن مسيئهم ، وقد أمرته أن يسى إلى محسنكم ، وألا يتجاوز عن مسيئكم .

وأنا اعلم أنكم تقولون بعدى: لا أحسن الله له الصحابة، وانا معجل لكم الجواب، لا أحسن الله عليكم الخلافة، أقول قولى هذا، وأستغفرالله العظيم لى ولكم .

<sup>(</sup>١) شاهت الوجوه : قبحت .

<sup>(</sup>٢) تبت يداه : خسرتا .

<sup>(</sup>٣) الابقع : الذي فيه سواد وبياض .

# الأحنف بن قيس المتوفى عام ٦٧ هـ

ولد الاحنف قبل الإسلام ، ولم ينل شرف صحبة رسول الله ، وأرسل الرسول صحبة رسول الله ، وأرسل الرسول صلوات الله عليه رجلا إلى قومه ، تميم، يعرض عليهم الإسلام ، فقال الاحنف . إنه يدعو إلى خير ويأمر بخير ، فلم لا نجيب دعوته ، ساد الاحنف تميما ، وتميم هى من هى فى الشرف والعزة والمنعة ، وقد خلف الاحنف قيس بن عاصم المنقرى التميمى فى الشرف والعزة والمنعة ، وقد خلف الاحنف قيس بن عاصم المنقرى التميمى فى سيادة قومه .

وفى عهد عمر بعث أبوموسى الأشعرى والى البصرة وفداً من تميم إلى الخليفة ، وكان أول ماعرف من فضله وتقدمه حين وفد على عمر بن الخطاب مع رؤوس بنى تميم قومه ، وكان أحدثهم سناً وأصغرهم شأنا وأقبحهم صورة ، فشكلم كل رجل منهم في حاجته خاصة ولم يذكر حاجة القبيلة ، والاحنف ساكت ، فلما انتهوا قال له عمر رضى الله عنه : وما تقول يا فنى ؟ يسأله حاجته فقال :

يا أمير المؤمنين إن العرب نزلت بمساكن طيبة ذات أثماروأنهارعذبة وأكنة ظليلة ومواطن فسيحة ، وإنما للبيخة نشاشة ماؤها ملح وأفنيتها ضيفة ، وإنما يأتينا الماء العذب في مثل حلق النعامة بالآنزار ، كنا يا أمير المؤمنين نحفر نهرا يقدر ماؤه حتى تأتى الآمة فتغرف بجرتها وإنائها ، ونوشك أن نهلك ، فقال عرب ثم ماذا ؟ قال تحفير نه و نزيد في صاعنا و مدنا، و تثبت من تلاحق في العطاء من ذريتنا، قال ثم ماذا ؟ قال تخفف عن ضعيفنا و تنصف قوينا و تتعاهد ثفورنا وتجهز بعثنا ، قال : ثم ماذا ؟ قال إلى هنا انتهت المطالب ووقف السكلام ، ولم يذكر الآحنف لنفسه حاجة خاصة .. قال عمر: أنت رئيس رفدك وخطيب مصرك ، قم عن موضعك الذي أنت فيه ، ثم أدناه حتى أقعده بجانبه واستنسبه فانتسب له ، فقال : أنت سيد تميم ، فبقيت له السيادة على تميم حتى مات .

وكتب معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين بدمشق إلى زياد بن أبيه واليه على العراق يقول : اخترلى وجلاأوليه نفورالهند ، فكتب ، إليه زياد : إن قبلى رجلين يصلحان لهذا الآمر : الآحنف بن قيس وسنان بن سلمة الهذلى فكتب إليه معاوية وكان الآحنف من أفصار على با بأي يومى الآحنف نكافئه ؟ أبخذ لانه أمير المؤمنين

يوم الجمل أم بسميه علينا يوم صفين ؟ وجه سنانا : فكتباليه زياد: إن الاحنف قد بلغ من الشرف والحلم والسؤدد ما لا تنفعه الولاية ولا يضره العزل.

وقيل الأحنف: بم بلغت في قومك ما بلغت؟ فأجاب: لوعاب الناس الماء ما شربته: وسأله سفيه متعجرف: يا أبا بحر بم سودك قومك وماأنت بأشرفهم بيتاً ولا أصبحهم وجهاً ولاأحسهم خلقاً؟ فقال بخلاف ما فيك ياابن أخى، قال وماذاك قال: بقركى من أمرك مالا يعنيني كما عناك منأمرى مالا يعنيك .. وسأل هشام بن عبدالملك خالد بن صفوان وكان تميميا: ياخالد بم بلخ فيكم الاحنف ما بلغ؟ قال إن شئت بخلة وإن شئت بخلتين وإن شئت بثلاث، قال: فما الخلة ، قال : كان أقوى الناس على نفسه ، قال فما الحلمتان؟ قال: كان موقى الشر ملتى الخير ، قال فما الثلاث؟ قال كان لا بجهل ولا يبغى ولا يبخل .

وللاحنف حكم وأمثال سائرة بليغة مآثورة ، تروى على الأجيال ، ومن حكمه وأمثاله قوله : «الكذوبلاحياة له والحسود لاراحةله والبخيللامروءة له والملول لا وفاء له ، ولا يسود سىء الأخلاق ، انتصف من نفسسك قبل أن ينتصف منك واعلم أن كفرالنعمة لؤم وصحبة الجاهل شؤم ، ومن الكرم الوفاه بالذم ، لا تكونن على الإساءة أقوى منك على الاحسان ، واعلم أن قطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل :

وقد امتاز الاحنف ببلاغته وحلمه وأنفته وشجاعته وبصره بالأمورودقيق فهمه وذكائه ، سئل الاحنف بمن تعلمت الحلم يا أباعر ؟ فقال من قيس بن عاصم ـ وكان قيس سيد بنى تميم قبل أن يسودها الاحنف ـ قيل له وما ذاك ؟ قال رأيت قيسا قاعداً بفناء داره محتبيا مجائل سيفه محدث قومه حتى أتى برجل مكتوف ورجل مقتول ، فقيلله هذا ابن أخيك قتل ابنك فوالله ماحل حبوته ولاقطع كلامه ، ثم التفت إلى ابن أخيه وقال له يا ابن اخى : أثمت بربك ورميت نفسك بسهمك وقتلت ابن عمك ،ثم قال لابن له آخر بالمجلس : قم حل كتاف ابن عمك ووار أخاك وسق إلى أمه مائة ناقة دية ابنها ، فانها غريبة .. ثم أنشأ يقول :

إنى امرؤ لايطي حسبي دنس بهيجه ولا أفن من منقر من بيت مكرمة والفصن ينبت حوله الفصن خطباء حين يقول قائلهم بيض الوجوه أعفة لسن لايفطندون لعيب جارهم وهم لحفظ جواره فطن

ونزلت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها وطلحة والزبير بالبصرة يحرضون الناس على على بدعوة المطالبة بدم عثمان ، والاحنف بالبصرة سيدها ، فكتب إلى على يقول: ريا أمير المؤمنين إن شنت أنبتك في مثنى رجل من أهل بنى ، وإن شنت كففت عنك أربمة آلاف سيف، فأرسل اليه على بل اكفف عني أربمة آلاف سيف

ولما تم الآمر في العراق لعلى وأراد الخروج من الكوفة لمحاربة معاوية كان الآحنف بجانبه فقال له: وباأمير ألمؤمنين إنهان يك بنو سعد لم ينصروك يوم الجل فلم ينصروا عليك غيرك، وقد عجبوا ممن فصرك يوم تذ وعجبوا اليوم ممن خذلك، لأنهم شكوا في طلحة والزبير، ولم يشكوا في عمرو ومعاوية، وإن عشير تنا بالبصرة، فلو بعثنا اليهم فقدموا علينا فقاتلنا بهم العدو وانتصفنا بهم من الناس وأدركوا اليوم مافاتهم أمس، وهذا جمع قد حشره الله عليك بالنقوى، لم تستكره منه شاخصاً ولم تشخص فيه مقيا، ومن كان معك نافعك، ووالله لوددنا أن أمواتنا رجموا الينا فاستمنا بهم على عدونا، وليس لك إلامن كان معك ولنا من قومنا عدد لانتي بهم على عدونا، وليس لك إلامن كان معك ولنا من قومنا عدد لانتي بهم على عدونا، وليس لك إلامن كان معك ولنا من قومنا عدد لانتي بهم على عدونا، في سعد: أقبلوا الينا ولا تبطئوا عنا فان في تأخير العطاء حرماناً وفي تأخير النصر خذلانا، فجاءوه جميعاً ولم يقعد عنه رجل واحد...

وفى موقف التحكيم كان الاحنف يحبذ القنال ويراه، وفى ذلك يقول لعلى:

د يا أمير المؤمنين إن الناس بين ماض وواقف وقائل وساكت، وكل فى موضعه
حسن ولكنه حق يقضى، ولم نقائل القوم لنا ولالك، إنماقاتلناهم لله، فانحال أمر
الله دوننا ودونك فاقبله، فانك أولى بالحق وأحقنا بالتوفيق ولا أرى إلاالقتال، وقال له لما اختار أبا موسى الاشعرى: « يا أمير المؤمنين إن أبا موسى
رجل يمانى وقومه مع معاوية فابعثنى معه، فوالله لا يحل لك عقدة إلا عقدت لك
أشد منها، فان قلت إنى لست من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فابعث
ابن عباس وابعثنى معه ، فقال على: إن الانصار والقراء أتونى بأبى موسى فقالوا

فتقدم الاحنف إلى أبي موسى وقال له: ﴿ يَا أَيَّا مُوسَى اعْرُفْ خَطَّبِ هَذَا

المسير، واعلم أن لك مابعده وأنك إن ضيعت العراق فلا عراق لك ـ وكان قاضى العراق \_ فاتق الله فانك تجمع بذلك دنيا وأخرى ، إذا لفيت عمراً غداً فلا تبادره بالسلام فليس من أهله ، ولا تعطه يدك فانها أمانة ، وإياك أن تقعد على صدر الفراش فانها خدعة ، ولا تلقه وحدك ، وإباك أن يكلمك في بيت فيه مخدع يخبأ للك فه رجالا ، .

وقد حضر بجلس البيمة ليزيد فاستأذن معاوية فى السكلام الصحاك بن قيس فأنى على يزيد وحض على مبايعته ، ثم استأذن عبد الله بن مسعود الفزارى ونحا نحو صاحبيه ، وخطب غيرهم بمن تآمروا مع معاوية ، ولما انتهوا من كلماتهم قال معاوية : أوكلكم قد أجمع على هذا رأيه ؟ فقالوا : كلنا قد أجمع على هذا رأيه ياأمير المؤمنين . قال : فأين الاحنف ؟ فأجابه : \_ وكان معاوية لا يخشى سواه \_ قال : قم يا أبا بحر فان العيون أشرع إليك والآذان أسمع لك ، فقام الاحنف فقال : رأصلح الله أمير المؤمنين ، ويزيد أن الناس قد أمسوا في مشكر زمان قد سلف ، ومعروف زمان مؤتنف ، ويزيد ابن أمير المؤمنين نعم الحلف ، وقد حلبت الدهر أشطره يا أمير المؤمنين ، فاعرف من تسند إليه الآمر من بعدك ، ثم اعص أمر من يأمرك ، ولا يغروك من يشير المجاوز وأهل العراق لا يرضون بهذا ولا يبابعرن يزيد ما كان الحسن حيا ، .

قرد عليه أنصار معاوية فقام فقال : « يا أمير المؤمنين ، إنا فررنا عنك قريشا فوجدناك أكرمها زندا ، وأشدها عقداً ، وأوفاها عهداً . وقد علمت أنك لم تفتح العراق عنوة ، ولم تظهر عليها قعصا ، ولكنك أعطيت الحسن بن على من عهود آلله ماقد علمت ، ليكون له الآمر من بعدك ، فإن تف فأنت أهل للوفاء ، وإن تقدر تعلم والله أن وراء الحسن خيولا جياداً ، وأذرعا شداداً ، وسيوفا حداداً ، إن تدن له شمراً من غدر تجد وراء ، باعا من نصر ، وإنك تعلم من أهل العراق أنهم ما أحبوك منذ أبغضوك ، ولا أبغضوا علماً وحسناً منذ أحبوهما ، وما نزل عليهم في ذلك خبر من الساء ، وإن السيوف التي شهروها عليك مع على يوم صفين لهلى عوا تقهم ، والقلوب التي أبغضوك بها لبين جوانجهم ، وأيم الله إن الحسن لاحب إلى أهل العراق من على » .

فقال معاوية : . أيها الناس ؛ إن لإبليس من الناس إخواناً وخلاناً ، جم يستعد ، وإياهم يستمين ، وعلى ألسنتهم ينطق ، إن رجوا طمعاً أوجفوا ، وإن استغنى عنهم أرجفوا ؛ ثم يلحقون الفتن بالفجور ، ويشققون لها حطب النفاق ، عيابون مرتابون ، وليس أولئك بمنتهين ولا بمقلمين ولا بمتعظين ، حتى تصيبهم صواعق خزى وبيل ، وتحل بهم قوارع أمر جليل ، تجتث أصولهم ، فأولى لأولئك ثم أولى ، فإنا قدمنا وأنذرنا ، إن أغنى التقدم شيئاً أو نفع النذير ، .

فقام إليه الآحنف فقال: ويا امير المؤمنين انت اعلمنا بيزيد بليله ونهاره ، بسره وعلانيته ، فان كنت تعلم أنه خير لك وللمؤمنين فوله واستخلفه ، وإن كنت تعلم أنه شر فلا تزوده من الدنيا وأنت صائر إلى الآخرة، فانه ليس لك إلا ماطاب من عملك ، واعلم أنه لاحجة لك عند الله إن قدمت يزيد على الحسن والحسين ، وأنت تعلم منهما وإلى من هما ، وإنما علينا أن نقول: سممنا وأطمنا غفرانك ربنا وإليك المصير ، .

ولما مات الآحنف بن قيس بالكوفة مشى مصعب بن الزبير فى جنازنة بغير (١) رداء ، وقال قوم : مات سرالعرب . فلما دفن قامت امرأة على قبره فقالت : لله (٢) درك من بجن (٣) فى جنن ، ومدرج فى كفن ، فنسأل الذى فجمنا بموتك وابتلانا بفقدك أن يجمل سبيل الخير سبيلك ، ودليل الرشد دليلك ، وأن يوسع لك فى قبرك ويففر لك يوم حشرك ، فوالله لقد كنت فى المحافل شريفا ، وعلى الآرامل عطوفا ، ولقد كنت فى الحي مسودا ، والى الخليفة ، وفدا ، ولقد كانوا لقولك مستممين، ولرأيك متبعين . ثم أقبلت على الناس فقالت : ألا إن أوليا الله فى بلاده ، شهود عباده ، وإنى لقائلة حقا ، ومثنية صدقا ، وهو أهل لحسن الثناء ، وطيب البقاء . أما والذى كنت من أجله فى عدة ، ومن الحياة إلى مدة ، ومن المقدار إلى غاية . ومن الآثار إلى نهاية ، الذى رفع عملك ، لما قضى أجلك ، لقمد عشت حميدا مودودا ، ومت

<sup>(</sup>١) تلك كانت عاداتهم فى جنائز العظاء: (٧) الدر: اللبن والعمل: ولله درك: كلمة تعجب. (٣) أجنه: ستره. والجنن : القبر، ومن بدائع العربية أن مادة (ج ن ن) تدل على الستر كالجن والجنون والجنة والمجن والجنان والجنين

سعيداً مفقوداً (١) ثم الصرفتوهي تقول :

لله درك أيا أبا بحسر ماذا تغيب منك في القبر لله درك أي حسسو ثرى أصبحت من عرف ومن نكر ان كان دهر فيك جد لنا حدثانه (٢) ووهت قوى الصبر فلكم يد أسديتها ويد كانت ترد جراثر الدهر

ثم انصرفت فسئل عنها فاذا هى امرأته وابنـة عمه ، فقال الناس : ما سممنا كلام امرأة قط أصدق ولا أبلغ منه .

حكم أخرى الاحنف بنقيس:

قال رجل من بنى تميم : حضرت بجلس الآحنف بن قيس وعنده قوم مجتمعون في أمر لهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

<sup>(</sup>۱) يقولون : مات فلان غير حميد ولا فقيد أي يُس مكترث لفقدانه ، فقولها : مفقودا ، تريد محزن الناس فقدك .

<sup>(</sup>٢) حدثان الدهر : نوائبه . . هذا وقد ذكر صاحب بلاغات النساء ان اسم امرأته صفية بنت هشام المنقرية .

<sup>(</sup>٣) أدل عليه : و ثق من محبته فأفرط عليه في المعاملة .

<sup>(</sup>٤) اللطف كجبل : البر والتكرمة .

لك ، واعلم ان قطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل .

وجلس معاوية يوماً ، رعنده وجوه الناس ، وفيهم الأحنف ، فدخل رجل من أهل الشام ، فقام خطيباً ، فكان آخر كلامة أن لعن علياً رضى الله عنه ، فأطرق الناس ، وتكلم الأحنف ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن هذا القائل لو علم أن وضاك في لعن المرسلين للمنهم م فاتق الله ، ودع علياً ، فقيد لتى الله ، وأفرد في حفرته ، وخلا بعمله ، وكان والله \_ ماعلنا \_ الطاهر في خلقه ، الميمون النقيبة ، العظيم المصية .

قال معاوية : يا أحنف : لقد أغضيت العين على القذى ، وقلت بغير ما ترى ، وأيم الله لتصعدن المنهر فلتلعننه طائماً أوكارهاً ! ة

فقال الاحنف : إن تمفنى فهو خير ، وإر تجبرنى على ذلك فوالله لا تجرى . به شفتاى !

فقال معاوية : قم فاصعد ! قال : أما والله لأنصفنك في القول والفعل .

قال معاوية : ومًا أنت قائل إن أنصفتنى ؟ قال : أصعد فأحمد الله وأثنى عليه . وأصلى على نبيه ، ثم أقول : أيها الناس ، إن معاوية أمرنى أن ألمن علياً ، ألاوإن علياً ومعاوية اختلفا وافتتلا ، وادعى كل واحد منهما أنه مبغى عليه وعلى فئنه ، فإذا دعوت نأمنوا رحمكم الله .

## خالد بن صفوان المتوف ســـنة ۱۳۳ ه

خالد خطیب بلیغ ، و لسن مبین ، حسن السمر ، جید المنادمة ، من أشهر بلغاء الدولة الامویة ، وبما یروی عنه قال (۱) :

أوفدنى يوسف بن عمر الثمنى إلى هشام بن عبد الملك فى وفد أهل العراق فقدمت عليه ، وقد خرج بقرابته وحشمه وغاشيته (۲) وجلسائه ، فنزل فى أرض قاع صحصح (۲) ، تناثف أفيح ، فى عام قد بكر وسميه ، وتتابع وليه (٤) ، وأخذت الأرض فيه زينتها على اختلاف ألوان نبتها من نور ربيع مونق(٥) ، فهو فى أحسن منظر وبخبر ، وأحسن مستمطر ، بصميد (٦) كأن ترابه قطع الكافور وقد ضرب له سرادق من حبر (٧) ، كان يوسف بن عمر صنعه له بالمين ، فيه فسطاط فيه أربعة أفرشة من خز أحمر ، مثلها مرافقها ، وعليه دراعة (٨) من خز أحمر ، مثلها عرافقها ، وعليه دراعة (٨) من خز أحمر ، مثلها مرافقها ، وعليه دراعة (٨) من خز

قال: فأخرجت رأسى من ناحية السماط(٥)، فنظر إلى، شبه المستنطق لى، فقلت: أتم الله عليك يا أمير المؤمنين نعمه، وجعل ما قلدك من هذا الآمر رشدا وعافبة ما يتول إليه حمدا، وأخلصه لك بالتق، وكثره لك بالتما، ولا كدر عليك منه ما صفا، ولا خالط سروره بالردى. فقد أصبحت للسلمين ثقة، إليك يقصدون في أمورهم، ويفزعون في مظالمهم، وما أجد شيئا \_ يا أمير المؤمنين \_ هو أبلغ في فضاء حقك، وتوقير مجلسك، وما من الله على به من مجالستك، من

<sup>(</sup>۱) الأغاني ص ١٣٦ ج ، معجم الأدباء ص ٢٧ ج ١١

<sup>(</sup>۲) غاشية الرجل: من ينتا به من زواره وأصدقائه (۳) الصحصح والقاع الآرض الجرداء المستوية ، والتنائف: جمع تنوفة ، وهي أرض لاأنيس بها ولاماء والآفيح: الواسع (٤) الوسمى: مطر الربيع الآول ، والولى: المطر الذي يلى الوسمى (٥) مونق: معجب (٦) الصعيد: التراب أو وجه الآرض، (٧) الحبر جمع الحبرة وهي نوع من منسوج اليمن فيه نقط (٨) الدراعة :الثوب المشقوق من الأمام (٩) الساط سمط وهو الصف من الناس وغيرهم .

أَنْ أَذَكُوكُ نَمُمُ الله عليك ، وأنهك لشكرها ، وما أجد فى ذلك شيئاً هوأ بلخ من حديث من سلف قبلك من الملوك ، فان أذن أمير المؤمنين أخبرته به .

قال: فاستوى هشام جالساً وكان متكماً ، ثم قال: هات يابن الاهتم! فقلت: يا أمير المؤمنين؛ إن ملكا من الملوك قبلك خرج في عام مثل عامك هــــذا إلى الحورنق والسدير(١)، في عام قد بكر وسمية ، وتنابع وليه ، فهوفي أحسن منظر ، وأحسن مستمطر ، كان ترابه قطع الكافور ، وكان قد أعطى فتاء(٢) السن ، مع الكثرة والفلبة والقهر ، فنظر فأبعد النظر ، ثم قال لجنسائه: لمن هذا؟ هل رأيتم مثل ما أنا فيه ؟ وهل أعطى أحد مثل ما أعطيت ؟

قال: وكان عنده رجل من بقايا حملة الحجة (٣) ، والمضى على أدب الحق ومناهج، ولم تخل الآرض من قائم لله بالحجة فى عباده ، فقال: أيها الملك ؛ إنك سألت عن أمر ، أفتأذن لى فى الجواب عنه : قال : لعم ، قال : أرأيت (٤) هذا الذى أنت فيه ، أشىء لم تزل فيه ، أم شىء صار إليك ميراناً وهو زائل عنك وصائر إلى غيرك كما صار إليك من لدن غيرك؟ قال : كذلك هو! قال : فا أراك إلا أعجبت بشىء يسير تكون فيه قليلا . وتفيب عنه طويلا ، وتكون غدا يحسابه مرتهناً . قال : ويحك! فأين المهرب؟ وأين المطلب؟ قال : إما أن تقيم فى ملكك فتعمل بطاعة الله ربك على ماساءك وسرك ، وأمضك (٥) وأرمضك (٦) ، وتمبد ربك حتى يأتيك أجلك !

قال الملك: فاذا كان السحر فاقرع على بابى ؛ فانى مختار أحد الرأيين ، فات اخترت ما أنا فيه كنت وزيراً لايمصى ، وإن الحترت فلوات الارض وقفر البلاد كنت رقيقاً لايخالف .

<sup>(</sup>١) الخورنق والسدير: قصران بالحيرة . (٧) الفتاء: الشماب الحدث .

<sup>(</sup>٣) الحجة : السرهان . (٤) أرأيت : أخسرني .

 <sup>(</sup>٥) يقال أمضنى : أحرقنى وشق على .
 (٦) أرمضك : أوجمك .

<sup>(</sup>γ) الطمر : الثوب الخلق .

<sup>(</sup>٨) المسح : الكساء من الشعر الغليظ وهو بجمع على أمساح جمع قلة .

فلما كان السحر قرع عليه بابه، فادا هو قد وضع تاجه ، وخلع أطهاره، و لبسر أمساحه ، وتهيأ للسياحة ، فلزما والله الجبل، حتى أتاهما أجلهما ، فذلك حيث يقول عدى بن زيد أخو بنى تميم :

أيها الشامت المعيب بالدهـــر أأنت المبرأ المرفور؟ أم لديك العهد الوثيق من الآيـــام؟ بل أنت جاهل مفرور! من رأيت المنون خلدن أم من ذا عليه من أن يضام خفير؟ أن كمرى، كمرى الملوك أنوشر وان؟ أم أين قبله سابور؟ وبنو الآصفر الكرام ملوك الـــروم لم يبق منهم مذكور! وأخو الحضر(١) إذ بناه وإذ دجـــلة تجبى إليه والخابور(٢) شاده مرمراً وجلله كاسـاً(٣)، فللطير في ذراه وكور لم يبه ريب المنون فباد الـــملك عنه ، فبابه مهجور وتذكر رب الخورنق إذ أســرف يوماً وللهدى(٤) تفكير سرة ماله وكثرة ما يمــلك والبحر معرضا(٥) والسدير سرة ماله وكثرة ما يمـــلك والبحر معرضا(٥) والسدير فرعوى قلبه فقال: وما غبـــلك والبحر معرضا(٥) والسدير ثم بعد الفلاح والملك والإمـــة(٢) وارتبم هنـاك القبور ثم صاروا كأنهم ورق جـــف، فالوت(٧) به الصباوالدبور

فبكى هشام حتى اخضلت(٨) لحيته ، وبلت عمامته ، وأمر بنزع أبنيته ، ونقل قرابته وحشمه وحاشيته وجلسائه ، ولزم قصره .

فأقبلت الموالى و الحثم على خالدفقالوا: ما أردت بأمير المؤمنين! أفسدت عليه لذته ، و نفصت عليه مأدبته ، فقال: إليكم عنى ، فانى عاهدت الله عز وجل ألا أخلو مملك إلا ذكرته بألله عز وجل!

<sup>(</sup>١) الحضر : قصر بحيال تكريت بين دجلة والفرات بناه الضيزن بن معاوية ملك الجزيرة (٢) الحكاس: ما يدهن به النزل وغيرها .

<sup>(</sup>٤) يريد بهذه الجلة : أن التفكير طريق الهدى . (٥) معرضاً : متسما .

 <sup>(</sup>٦) الإهة : النعمة ، (٧) ألوت : ذهبت . (٨) أخضات : ابتلت .

خالد وهشام :

وبروى عنه كذلك أنه قال (١):

دخلت على هشام بن عبد الملك ، وذلك بعد عزله خالد بن عبد الله القسرى ، قالفيته جالساً على كرسى فى بركة ، ملؤها إلىالكمبين ، فدعا لى بكرسى فجلست عليه ، فقال . يا خالد ، رب خالد جلس مجلسك ، كان ألوط بقلي ، وأحب إلى !

فقلت: يا أمير المؤمنين، إن حلك لا يضيق عشه، فلو صفحت عن جرمه! فقال: إن خالداً أدل فأمل، وأوجف فأجحف، ولم يدع لراجع مرجماً، ولالمودة موضعا، ثم قال: ألا أخبرك عنه يابن صفوان؟ قلت: نعم، قال: إنه ما بدأنى بسؤال حاجة قط مذ قدم العراق حتى أكون أنا الذي أبدؤه بها، فقلت: فذاك أحرى أن ترجع اليه، فقال متمثلا:

إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد إليه بوجه آخر الدهر تقبل قال خالد : ثم قال لى هشام : حاجتك ، فقلت : تزيدني في عطائي عشرة دنانير ، فأطرق ثم قال ، ولم ؟ وفيم ؟ ألعبادة أحدثها فنعينك عليها ، أم لبلاء حسن أبليته عند أمير المؤمنين ، أم لماذا يابن صفوان ؟ إذن يكثر السؤال ، ولا يحتمل ذلك بيت المال ! فقلت : يا أمير المؤمنين ، وفقك الله وسددك ، أنت والله كما قال أخو خزاعة

إذا المال لم يوجب عليك عطاءه قرابة قرق أو صديق توافقه منعت وبعد المنسع حزم وقوة ولم يفتنتك المال إلاحقائقة بين خالد وهشام ومسلمة ابنى عبد الملك :

وقال هشام بن عبدالملك لخـالد بن صفوان بنالاهتم وعنده جرير والفرزدق والاخطل ، وهو يومئذ أمير : صفهم لنا يابن الاهتم فقال :

أما أعظمهم فحرا ، وأبعدهم ذكرا ، وأحسنهم عدرا ، وأسيرهم مثلا ، وأقلهم غزلا ، وأحلاهم عللا ، الطامى إذا ذخر ، والحامى إذا زأر ، والسمامى إذا خطر ، الذي إن هدر قال ، وإن خطر صال . الفصيح اللسان ، الطويل العنان ، فالفرزدق ، وأما أحسنهم نعتاً ، وأمدحهم بيتاً ، وأقلهم فوتا . الذي إن هجا وضع ، وإن مدح رفع ، فالأخطل .. وأما أغزرهم بحراً ، وأرقهم شعراً ، وأهتكهم لعدو مسترا .

<sup>(</sup>۱) أمالي المرتضى ص ١٩٢ ج ١

الآغر الآبلق ، الذى إن طلب لم يسبق ، وإن طلب لم يلحق ، فجرير . وكالهم ذكى الفؤاد ، رفيع العاد ، وارى الزناد .

فقال له مسلمة : ما سممنا بمثلك يا خالد فى الأولين ، ولارأينا فى الآخرين ، وأشهد أنك أحسنهم وصفا ، وألينهم دطفا ، وأعفهم مقالا ، وأكرمهم فعالا ، فقال خالد : أتم الله عليكم نعمه ، وأجزل لديكم قسمه ، وآنس بكم الفربة ، وفرج بكم السكربة ، وأنت والله ما علمت أبها الأمير كريم الفراس ، عالم بالناس ، جواد فى الحول ، بسام فى البذل ، حايم عندالطيش ، فى ذروة قريش ، ولباب عبد شمس ، ويومك خير من أمس ، فضحك هشام وقال : ما رأيت كمتخلصك يا بن صفوان فى مدح هؤلاء ووصفهم ، حتى أرضيتهم جميعاً وسلمت منهم .

#### خالد والسفاح :

ودخل عالد بن صفوان على أبي العباس السفاح وعنده أخوله من بني الحارث ابن كعب فقال: يا خالد ما تقول في أخوالى؟ قال: هم هامة الشرف، وعر نين السكرم، وغرس الجود. إن فيهم خصالا ما اجتمعت في غيرهم من قومهم، لانهم الحوله لمما (١)، وأكرمهم شيا، وأطيهم طما، وأوفاهم ذما، وأبعدهم هما، الجرة في الجرب، والرفد (٧) في الجدب، والرأس في كل خطب، وغيرهم بمنزلة العجب (٣). فقال: وصفت يا أباصفوان أحسنت، فراد أخواله في الفخر، فغضب لأعمامه (٤). فقال: الخريا غالد على أخوال أمير المؤمنين وأعظم من أعمامه فقال خالد:

وكيف أفاخر قوما بين ناسـج برد ، ودابغ جلد ، وسائس قرد ، وراكب عرد ؟ دل عليم هدهد (٥) ، وغرقهم جرذ (٦) ، وملكتهم امرأة (٧) ، فأشرق وجه أبي العباس .

<sup>(</sup>١) جمع لمة بالكسر وهي الشعر الذي خلف شحمة الآذن .

<sup>(</sup>٢) الرَّفد بالكسر العطاء والصلة .

 <sup>(</sup>٣) أصل الذنب ومؤخركل شيء .(٤) أعمامه من مضر ، وأخواله من تحطان .

<sup>(</sup>o) يشير إلى حديث الحدهد مع سلمان .

<sup>(</sup>٦) يشبر إلىما يزعمه المؤرخون من أنسبب سيل العرمكان قرض جر ذلسده أرب.

<sup>(</sup>٧) هى بلقيس ملكة سبأ .

وفاخر خالدبن صفوان رجلامن بنى عبد الدار (١) فقال له العبدرى : من أنت ؟ قال : أناخالد بن صفوان ، فقال : أنت خالد ، كمن هو خالد فى النار ، ، وأنت بن صفوان ،كمثل صفران عليه تراب ، ، وأنت ابن الآهتم والصحيح خير من الآهتم (٢)، فقال له خالد : يا أخا بنى عبد الدار أتسكلم وقد هشمتك هاشم ، وأمتك أمية ، وخزمتك مخزوم، وجمحتك جمح (٣) ، فأنت عبد دارهم تفتح إذا دخلوا ، وتفلق إذا دخلوا ، وتفلق إذا درجوا ، فقام العبدرى محموما .

ولما عزم معاوية \_ رضى الله عنمه \_ على البيعة ليزيد كتب إلى زياد أن يوجه اليه وفد أهل العراق فبعث اليمه بوفد البصرة والكوفة فتكلمت الخطباء فى يزيد، والآحنف بن قيس ساكت ، فلما فرغوا قال : قل يا أبا بحر فان العيون الله و أنى عليه وصلى على الله و أنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ، ثم قال :

ياأمير المؤمنين إنك أعلمنا بيزيد فى ليله ونهاره ، وإعلانه وإسراره، فانكشت تعلم تعلمه لله رضا فلا تشاور فيه أحدا ولا تقم له الخطباء والشعراء ، وإن كنت تعلم بعده من الله فلا تزوده من الله نيا وترحل أنت إلى الآخرة ، فانك تصيير إلى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ، فكأنه أفرغ على معاوية ذنوب (٥) ماء بارد .

فقال له : اقمد يا أبا بحر فان خيرة الله تجرى وقضاءه يمضى وأحكامه تنفذ ، لا ممقب (٦) لحكمه ولا راد لقضائه ، وإن يزيد فتى بلوناه ولم نجد فى قريش فتى هو أجدر بأن بجتمع عليه منه .

فقال : يا أمير المؤمنين أنت تحكى عن شاهد ونحن نشكلم على غائب ، وإذا أراد الله شيئا كان .

٧\_أعلام

<sup>(</sup>۱) عبدالدار أحداً بناء قمى ، قبل إنه نشأ مضعفاً دون إخوته فأعطاه أبوه داد الندوة ومفتاح الكعبة ليشرف بها . (۲) الهتم تكسر الاسنان من أصولها .

<sup>(</sup>٣) كل من ذكر من هامات قريش.

<sup>(</sup>٤) أشرع ارفع وأكثر نظراً . (ه) الذنوب: الدلو الملأى ، جمعه أذنبة وذنائب . (٦) أى لا راد لقضائه .

وقال وقد سئل: من أكرم النساء؟ هي التي إذا عبس زوجها تبسمت ، وإذا صنعت شيأ جودت ، التي تلزم بيتها ، العزيزة في قومها ، الذليلة في نفسها ، الودود، الولود، وأمرها محمود، ونظر خالد بن صفوان إلى جماعة في مسجد البصرة ، فقال ماهذه الجماعة قالو اعلى امرأة تدل على النساء فأتاها فقال لها أبغي امرأة قالت فصفها قالأربد بكرا كشيباً و ثيباً كبكر حلوة من قريبضخمة من بعيد، كانت في نممة وأصابتها حاجة ففها أدب النعمة وذلة الحاجسة إذا اجتمعنا كنا أهل دنيا وإذا افترقنا كنا أمُّل آخرة. قالت قد أصبتها لك، قال فأينهى؟قالت في الرفيق الأعلى من الجنة فاعمل لها . وقالخالدلاني العباسالسفاح وكانت عندهأم سلة بنت يعقوب ان سلمة المخزومي وكان تزوجها قبل الحلافة وحلف أن لايتزوج علمها ولا يتسرى: يا أمير المؤمنين انى تفكرت فى أمرك مع سعة ملكك وقدملكمتك امرأة واحدة إن مرضت مرضت لمرضها وإنغابت غبت وحرمت نفسك الثلذذبالجوارى ومعرفة جلالتهن فان منهن الطويلة الغيداء والغضة البيضاءوالعقيقة الادماءوالرقيقة السمراء والبربرية العجزاء يفتن بمحادثتهن عن بنـــات الآحرار والنظر النهن ولو رأيت الطويلة البيضاءوالسمراءالعيناءوالبيضاءالعجزاء والمولدةمنالبصريات والكوفيات ذوات الألسن العذبة والقدود المهفهفة والأوساط المخصرة والاصداع المزرنقة والعيون المكحلة والثدىالمحققة وحسن زينتهن وزينهن وشكلهن لرأيت شكلا حسنا فقال له وبحك باخالد ماسك مسامعي والله كلام أحسن بما سمعتمنك فانصرف ويق أنو العباس متفكراً فدخلت عليه إمسلة فرأته مفمومافقا لتله إنى لانكرك باأمير المؤمنين هل أتاك خبر فارتمت له قال لا قالت فما قصتك فزوى وجهه عنهاً فل تزل به حتى أخبرها قالت فما قلت لابن الفاعلة قال سبحان الله ينصحني وتشتمينه فخرجت مغضبة وأرسلت اليه جماعة من العبيد وبأيديهم مقامع من حديد وأمرتهم أن لا يتركوا من خالد عضوا صحيحاً قال خالد فانصرفت مسرورا لمـا رأيت من إعجابه يما ألقيت عليه ولم أشك أن صلى ستأتيني فاني القاعد على باب داري و إذا بالعبيد قد أفبلوا نحوى فلم أشك في الجائزة فسألوا عنى فقلت أنا خالد فأهوى أحدهم إلى بهراوة فوثبت إلى منزلي وعلمت أنى أتيت من أمسلة وطلبني أبوالعباس طلبا شديداً وأنا مستخف فهجم على فى الثالث فقالوا أجبأمير المؤمنين فأيقنت بالموت فدخلت عليه وليس في وجهىدم فسلت وجلست وإذا خلف ظهري ستر خلفه حركة فقال لى ياخالد أين كنت منذ ثلاثة أيام؟ فلت عليلا فال انك وصفت ليمن أخبار النساء

والجواري ما لم يخرق مسامعي قط شيء أحسن منه فأعده على قلت نعم أعلمتك يا أمير المؤمنين أن العرب اشتقت اسم الضرة من الضر وأن أحدهم لم يكن عنده أكثر من واحدة إلا كان في جهدقال ويحك لم يكن هذا في الحديث قلت بلي والله وأعلمتك أن الثلاث من النساء كا نهن في القدر يغلى عليهن قال أبو العباس برئت من قرابتي من رسول الله أن كنت سمعت هـذا منك في حديثك قلت وأخبرتك أن الأربع شؤم مجتمع اصاحبهن يشيبنه ويهرمنه ويقصمنه قال والله ماسممت هذا منك قطقلت بلي والله يآ أمير المؤمنين قال ويحلك و تكذبني قلت وتريد أن تقتاني قال مر في حديثك قلت وأخبرتك أن أبكار النساء رجال ولكن لا خصى لهن قال وسممت الضحك من ورا. الستر قلت وأخبرتك أن بنى مخزوم ريحانة قريشوعندك ريحانة من الرياحين وأنت تطمح إلى غيرها من الام. فقيل لى منورا. الستر صدقتوالله ياعماه و بررت وبهذا حدثته و لكمنه غير و بدل فقال لى أبوالعباس مالك قاتلك الله وأخزاك وفعل ونعل فتركته وخرجت فما شعرت إلا برسل أم سلمة ومعهم عشرة آلاف درهم وتخت وبرذون وغلام فقبضتها . وخالد بن صفران لفصاحته أقدر الناس علىمدح الشي. وذمه . . . وقال أبو العباس السفاح لخالد وعنــده اخواله الحارثيون كيف علمك بأخوالي بإخالد قال ياأمير المؤمنين هم هامة الشرف وعرنين السكرم وغرس الجود وفيهم خصال ليست لفيرهم ، أنهم لأصونهم أما ، وأحسنهم أنما وأكرمهم شما وأطيبهم طعما وأوفاهم ذنما وأبعدهم هما الجرة فى الحرب والرفد عنــد الجدب وهم الرأس في كل خطب وغيرهم بمنزلة العجب فقال لقد وصفت ياابن صفوان فأحسنت فزاد اخواله فى الفخر فغضب ابو العباس لاعمامه فقال الخر يا حال فقال أعلى أخوال أمير المؤمنين قال فأين أنت من أعمامه قال كيف أفاخر قوما هم بين ناسج برد وسائس قرد ودابغ جلد دل عليهم هدهد وأغرقتهم فأرة وملكتهم امرأة .

# عبد الله بن الزبير

#### - VT - 1

ولد فى عام الهجرة من أبوين كريمين: الزبير بن العوام وأسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهم أجمعين .

وشاهد عصر الرسول وأبى بكر وعثمان وعلى واشترك فى كثير من الفتوحات الاسلامية ثم خرج مع طلحة وعائشة أم المؤمنين على على بالبصرة .

وظل مدة معاوية عاكفاً على العبادة إلى أن حدثت أحداث سياسية كبرى فى عهد يزيد بن معاوية .

وفي عهد نزندكان ان الزبير يطمن على بني أمية فأرسل إليه يزيد عشرة من أهل الشام عليهم النعمان بن بشير ، وكان أهل الشام يسمون أو لتك العشرة النفر الركب ، وهم عبد الله بن عضاه الأشعري ، وروح بن زنباع الجذابي ، وسعيد بن حزة الهمداني ، ومالك بن هبيرة السكوني ، وأبو كبشة السكسكي، وزمل بن عمرو العذري ، وعبد الله بن مسعدة الفزاري وأخوه عبد الرحمن ، وشريك بن عبدالله الكنانى ، وعبد الله بن عامر الهمدانى ، وجعل عليهم النعان بن بشير ، فأقبلوا حتى قدموا مكة على ابن الزبير ، فـكان النمان يخلو به في الحجر كشيراً ، فقال له عبد الله بن عضاه يوماً : يا ان الزبير ، إن هذا الأنصاري والله ما أمر بشي. إلا ً وقد أمرنا عمله ، إلا أنه قد أمر علينا ، وإنى والله ماأدري ما بين المهاجرين والأنصار ، فقال ان الزبير : يابن عضاه ، مالى ولك ؟ إنما أنا بمنزلة حمام من حام مكة ، أفكنت فاتلا حماما من حمام مكة ؟ قال : نعم ، وما حرمة حمام مكة ؟ يا غلام ائتنى بقوسى وأسهمى ، فأتاه بقوسه وأسهمه ، فأخذ سهما فوضعه فى كبد القوس ثم سدده نحو حمامة من حمام المسجد وقال: ياحمامة ، أيشرب يزيد بن معاوية الحر ؟ قولى : نعم ، فوالله لأن فعلت لارمينك . ياحمامة ، أتخلعين يزيد بن معاوية وتفارةين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتقيمين فى الحرم حتى يستحل بك؟ والله لئن فعلت لارمينك. فقال ابن الزبير: ويحك! أويتكلم الطائر؟ قال: لا،

ولكنك يابن الزبير تتكلم ، أقسم بالله لتبايمن طائعاً أو مكرها أو لتعرفن راية الأشعريين في هذه البطحاء ثم لا أعظم من حقها ما تعظم . فقال ابن الزبير : أويستحل الحرم ؟ قال : إنما يحله من ألحد(١) فيه ، فبسهم شهراً ثم ردهم إلى يزيد ولم يجبه إلى شيء ، وقال أبو العباس الآعبي يذكر ذلك :

مازال في سورة الأعراف يدرسها حتى فؤادى مثـل الخز فى اللين لوكان بطنك شراً قد شبعت وقد أفضلت فضلا كثيراً للساكين

ثم إن ابن الزبير مضى إلى صفية بنت أبى عبيد زوج عبد الله بن عمر فذكر لها أن خروجه كان غضباً لله تعالى ورسوله عليه السلام والمهاجرين والانصار من أثرة معاوية وابنه وأهله بالني.(٢) ، وسألها مسألة زوجها أن يبايعه ، فلما قدمت له عشاءه ذكرت له أمر ابن الزبير و اجتهاده وأثنت عايهوقالت : مايدعو إلا إلى طاعة الله عز وجل ، وأكثرت القول في ذلك . فقال لها : أما رأيت بفلات معاوية اللواتى كان يحج عليهن الشهب؟ فان ابن الزبير مايريد غيرهن ، وأقام ابن الزبير على خلع يزيد ومالاه على ذلك أكثر الناس ، فدخل عبد الله بن مطبع وعبد الله بن حنظلة وأهل المدينة المسجد وأتوا المنعر فحلموا بزيد ، فقال عبد الله ابن أبى عمرو بن حفص الخزومي : خلعت يزيدكما خلعت عمامتي ، ونزعها عرب رأسه ، وقال : إنى لأفول هذا وقد وصانى وأحسن جائزتى ولكن عدو الله سكير خمير ، وقال آخر : خلمته كما خلمت نعلى : وقال آخر : خلمته كما خلمت ثوبى . وقال آخر : خلعة كما خلعت خنى ، حتى كـثرت العائم والنمال والحفاف وأظهروا البراءة منه وأجمعوا على ذلك ، وامتنع عبد الله بن عمر ومحمد بن على بن أبي طالب، وجرى بين محمد خاصة وبين أصحاب آبن الزبير فيه قول كثير حتى أرادوا إكراهه على ذلك فخرج إلى مكة ، وكان هذا أول ماهاج الشر بينه وبين ابن الزبير ، واجتمع أهل المدينة لاخراج بنى أمية عنها فأخذوا عليهم العهود ألا يعينوا عليهم الجيش وأن يردوهم عنهم ، فان لم يقدروا على ردهم لا يرجعوا إلىالمدينة معهم . أعلن الزاير استقلاله السياسيعن بني أمية في الحجاز و بذلك أصحى المسلمين

<sup>(</sup>١) ألحد فى الحرم : ترك القصد فيما أمر به ومال إلى الظلم .

<sup>(</sup>٢) النيء : الغنيمة أو الخراج .

خليفتان أحدهما بالحجاز وهو ابن الزبير والثانى بدمشق وهو يزيد ثم مروان بن عبدالملك الذي اغتصب الخلافة الآموية لنفسه. وولى الزبير أخاه مصعباً على العراق.

وفى عام ٣٥ ه توفى مروان وتولى الملك بعده ابنه عبد الملك ، وكان عبد الملك حازما صارما حصيفا أريبا ذا عزيمة ورأى شديد ، ولكنه كان مع هذا كله يتهيب ابنالزبير ، لما ثبت له فى قلوب الناس من المكانة ، ولأن كثرة الامصار الاسلامية تؤبده . وفكر عبد الملك فى الامر طويلا ، ثم طفق يعد للحرب عدتها ، فأخذ يحشد الجنود ، ويعرضها بنفسه ، وصمم أن يحسم هذه المشكلة الخطيرة التي بينه وبين منافسه .

جاءه مصعب أخاه بجاءة من أعيان العراق ، بعد أن مهدها وملك زمامها ، وخاطبه قائلا : « لقد جثنك بوجوه أهل العراق ورجالاتها ، ليؤكدوا لك البيعة وليأخذوا منك العطايا ! » . فقال : إنما جثتني بعبيد أهل العراق ، يستنزفون بيت المال ، لوددت أن لى بهم صرف الدينار بالدره ! » .

ويقول المسعودى: أظهر عبد الله الزهد وملازهة العبادة مع الحرص على الحلافة ، وشبع بطنه . وليس من شك فى أن سياسة التقتير التى نهجها كانت سياسة عاجزة ، لا تنتج إلا الهزيمة وسقوط الدعوة ، وضياع الآمر .

ثم حدثت معارك وحروب شديدة بين جيوش عبد الملك وجيوش ابن الزبير وولى عبد الملك قائده الحجاج قيادة الجيش الذى ذهب ليقضى على ابن الزبير وخلافته وحاصره فى مكة وأخيراً سقط ابن الزبير شهيداً فى المعركة عام ٧٣ه .

ودخل(١) ابن الزبير على أمه(٧) حين رأى من الناس مارأى من خذلانهم ، فقال : يا أمه ،خذلني الناس حتى ولدى وأهلى ، فلم يبق معى إلا اليسير بمن

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ص ۲۰۳ج ۷ ، بلاغات النساء ص ۱۳۰ ، العقد الفرید ص ۲۷۱ ج ۲ .

<sup>(</sup>٢) هى أسماء بنت أبى بكر الصديق وهى من قريش، من فضليات نساء العرب، وأخت عائشة لابيها توفيت سنة ٧٧ ه، وهذه المحاورة كانت حين حاصر الحجاج ابن الزبر فى مكة . وحين خذل عبد الله أعوانه .

ليس عنده من الدفع أكثر من صبر ساعة ، والقوم يعطونني ما أردت من الدنيا ، فا رأيك ؟

فقالت: أنت والله يا بنى أعلم بنفسك ، إن كنت تعلم أنك على حق وإليه تدعو فامض له ، فقد قتل عليه أصحابك ، ولا تمكن من رقبتك يتلعب بها غلمان بنى أمية ، وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت ، أهلكت نفسك ، وأهلكت من قتل معك ، وإن قلت : كنت على حق ، فلما وهن أصحابي ضعفت ، فهذا ليس فعل الآحرار ولا أهل الدين . . . وكم خلودك في الدنيا ؟ القتل أحسن! والله الضربة بالسيف في عز أحب إلى أن ضربة بسوط في ذل ، قال : إنى أخاف إن قتلوني أن يمثلوا في . قالت : يا بنى ، إن الشاة لا يضرها سلخها بعد ذبحها .

فدنا ابن الزبير ، فقبل رأسها ، وقال : هذا والله رأي ، والذى قمت به داعيا إلى يوى هذا ، ماركنت إلى الدنيا، ولا أحببت الحياة فيها، وما دعانى إلى الحروج الا الغضب لله أن تستحل حرمه ، ولكنى أحببت أن أعلم رأيك ، فزدتنى بصيرة مع بصيرتى ، فانظرى يا أمه فانى مقتول من يوى هذا ، فلا يشتد حزنك ، وسلى الآمر لله ، فان ابنك لم يتعمد إنيان مشكر ولا عملا بفاحشة ، ولم يجر فى حكم الله ولم يغدر فى أمان ، ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد ، ولم يبلغنى ظلم عن عمالى فرضيت به ، بل أنكرته ، ولم يكن شىء آثر عندى من رضا ربى ، اللهم إنى فرضيت به ، بل أنكرته ، ولم يكن شىء آثر عندى من رضا ربى ، اللهم إنى لا أقول هذا تزكية منى لنفسى ، أنت أعلى ، ولكن أوله تعزية لاى لتسلو عنى .

فقالت أمه: إنى لأرجو من الله أن يكون عزائى فيك حسنا إن تقدمتنى ، وإن تقدمتك فنى نفسى حرج حتى أنظر إلام يصير أمرك ، قال : جزاك الله يا أمه خيراً ، فلا تدعى الدعاء لى قبل وبعد ، فقالت : لا أدعه أبداً ، فن قتل على باطل فقد قتلت على حق ! ثم قالت : اللهم ارحم طول ذلك القيام فى الليل الطويل ، وذلك النحيب والظمأ فى هو اجر المدينة ومكة ، وبره بأبيه وبى ، اللهم قد سلمته لامرك فيه ، ورضيت بما قضيت فأثبنى فى عبد الله ثواب الصابرين الشاكرين .

ثم ودعها وخرج ، ولم يلبث أن قتل رحمه الله .

وكان ابن الزبير بليغاً قصيحاً، ذا بيان ولسن وله خطب بليغة وحكم مروية .

ويروى أن الحسين بن على دخل يوما على معاوية وعنده ابن الزبير فرحب به وأجلسه على سريره وقال: ترى هذا القاعد وأشار إلى ابن الزبير ، فانه ليدركه الحسد لبنى عبد مناف(١) فقال ابن الزبير لمعاوية: قد عرفنا فضل الحسين وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكن إن شئت أعلنك فضل الزبير على أبيك أي سفيان فعلت ، فقال معاوية :

قاتلك الله يابن الربير ما أعياك وأبغاك( $\gamma$ )! أتفخر بين يدى أمير المؤمنين وأبي عبد الله( $\gamma$ )? إنك أنت المتمدى لطورك، الذى لاتمرف قدرك، فقس شبرك بفترك(z)، ثم تعرف كيف تقع بين عرانين بنى مناف(z)، أما والله الله دفعت في محور بنى هاشم و بنى عبد شمس لتقطنعك بأمو اجها، ثم لتوهين بك فى أجاجها(z)، فا بقاؤك فى البحور إذا غرتك، وفى الأمواج إذا بهرتك(z)؟ هنالك تعرف نفسك و تندم على ماكان من جرأتك، وتمنى(z) ما أصبحت فيه من أمان، وقد حيل بين المير والنروان(z).

فأطرق ابن الزبير مليا ثم رفع رأسه فالتفت إلى من حوله وقال :

أسأ لـكم بالله ، أتعلمون أن أبى حوارى رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٠) ، وأن أباه أباسفيان حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن أمى أسماء بنت أبي بكر الصديق وأمه هند آكلة الأكباد (١١) ، وجدى الصديق وجده المشدوخ

<sup>(</sup>۱) عبد مناف الجد الذي يجمع بين بني هاشم وبني أمية في المهم بن عبد مناف وأمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، وأمية بن عبد العزى أخي عبدمناف ، امن قصر .

<sup>(</sup>y) ما أعياك : ما أعجزك : (٣) كنية الحسين .

<sup>(</sup>٤) الشبر : ما بين طرفى الإبهام والخنصر , والفتر : ما بين الابهام والسبا بة .

<sup>(</sup>٥) العرنين في الأصل الآنف أو ماصلب من عظمة وهو هنا السيد الشريف .

 <sup>(</sup>٦) أوهاه: أسقطه: والأجاج: الماء الملح المر . (٧) بهره بهراً كفتح غلبه .

<sup>(</sup>۸) أصله تتمنى ، وبروى وتمسى بمعنى تودع .

<sup>(</sup>٩) المير الحاز وغلب على الوحشى ، ونزا : وثب .

<sup>(</sup>١٠) الحوارى الناصر أو ناصر الانبياء .

<sup>(</sup>١١) يشير إلى مافعلته هند يوم أحد فى كبد حمزة رحمه الله .

ببدر ورأس الكفر (١) ، وعمى خديجة ذات الخطر والحسب وعمثه أم جميل حمالة الحطب(٢) ، وزوج عمى خير ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم وزوج عمته شر ولد آدم أبو لهب ، وخالتى عائشة أم المؤمنين وخالته أشتى الأشقين ، وأنا عبد الله وهو معاوية . فقال معاوية :

ومحك يا بن الزبير !كيف تصف نفسك بما وصفتها ، والله مالك في القديم من رياسة ، ولا في الحديث من سياسة ، ولفد قدناك وسقناك قديماً وحديثـــــا ، لاتستطيع لذلك إنكاراً ، ولا عنه فراراً ، وإن هؤلاء الحضور ليعلمون أن قريشاً قد اجتمعت نوم الفجار (٣) على رياسة حرب بن أمية ، وأن أباك وأسرتك تحت رايته راضون بامارته غير منكرين لفضله ولا طامعين في عزله ، إن أمر أطاعوا وإن قال أنستوا ، فأنزل الله فينا القيادة وعز الولاية ، حتى بعث الله عز وجل محداً صلى الله عليه وسلم ، فانتخبه بين خير خلقه ، من أسرتى لاأسرتك ، وبني أبي لابني أبيك ، فجحدته قريش أشد الجحود وأنكرته أشد الانكار ، وجاهدته أشد الجهاد ، إلا من عصم الله من قريش ، فما ساد قريشا وقادهم إلا أبو سفيان بن حرب ، فكانت الفئنان تلتقيان ورئيس الهدى منا ، ورئيس الضلالة منا، فهديكم تحت راية مهدينا ، وضالكم تحت راية ضالنا ، فنحن الارباب وأنتم الاذناب ، حتى خلم الله أباسفيان بن حرب بفضله من عظيم شركه ، وعصمه بالاسلام من عبادة الاصنام ، فـكارب في الجاهلية عظما شأنه ، وفي الاسلام معروفا مكانه ، ولقد أعطى يوم الفتح ما لم يعط أحد من آبائك ، وإن منــادى رسول الله صلى ا الله عليه وسلم نادى , من دخل المسجد فهو آمن ، ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن ، فكانت داره حرما لا دارك ولا دار أبيك . وأما هند فكانت امرأة من قريش في الجاهلية عظيمة الحنطر ، وفي الاسلام كريمة الحبر ، وأما جدك الصديق فبتصديق عبد مناف سمى صديقا ، لابتصديق عبد العزى ، وأما ماذكرت من جدى المشدوخ ببدر ، فلعمري لقد دعا إلى البراز هو وأخوه وابنه فلو برزت إليه

<sup>(</sup>١) المشدوخ المكسور المقتول وهو يعني عتبة بن ربيعة جد معاوية لأمه .

<sup>(</sup>٢) هى زوج أبى لهب وفيهما نزلت السورة .

 <sup>(</sup>٣) مى حرب هاجت بين قريش وكنانة ، وبين هوازن .

أنت وأبوك ما بارزوكم و لا رأوكم لهم أكفاء ، كما طاب ذلك غيركم فلم يقبلوهم ، حتى برز إليهم أكفاؤهم من بنى أبيهم ، فقضى الله مناياهم بأيديهم ، فنحن قتلنا وغن قتلنا ، وما أنت وذاك ؟ ، وأما عمتك أم المؤمنين فبنا شرفت وسميت أم المؤمنين ، وخالتك عائشة مثل ذلك ، وأما صفية فهى التى أدنتك من انظل ، ولولا هى لكنت ضاحيا(١) ، وأما قولك أنا عبد الله وهو معاوية ، فقد علت قريش أينا أجود فى الإزم(٢) ، وأحزم فى القدم(٣) ، وأمنع للحرم ، لا والله ما أراك منتها حتى تروم من بنى عبدمناف مارام أبوك ، فقد طالعهم الدحول ، وقدم إليهم الحيول ، وخدعتم أم المؤمنين ولم تراقبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ مددتم على نسائكم السجوف(٤) ، وأبرزتم زوجه للحتوف ، ومقارعة السيوف ، فلما الثتى الجمان ، نكص أبوك هاربا فلم ينجه ذلك أن طحنه أبو الحسين بكلكله طحن الحصيد بأيدى العبيد(٥)، وأما أنت فأفلت بعد أن خشتك براثينه(٦) بكلكله طحن الحصيد بأيدى العبيد(٥)، وأما أنت فأفلت بعد أن خستك براثينه(٦) ونالتك مخاليبه ، وأيم الله ليقومنك بنو عبد مناف بثقافها(٧) أو لتصبحن منها صباح أبيك بوادى السباع(٨) ، وما كان أبوك المدهن حده (٩) ولكنه كما قال الشاعر :

#### تناول سرحان فريسة ضيغم فقضقضه بالكف منه وحطا

(١) يشير إلى أن شرف آل الربير جاءهم من مصاهرة أبيهم لعبد المطلب فى ابنته صفية . (٧) كمثب جمع أزمة وهي الشدة والقحل .

<sup>(</sup>٣) القدم بفتحتين السابقة في الأمر .

<sup>(</sup>٤) جمع سجف بالفتح ويكسر وهو الستر .

<sup>(</sup>٥) كل ما يحصد من زرع ؛ وقد كان الطحن يوكل أكثر ما يوكل إلى العبيد .

 <sup>(</sup>٦) خشه : خدشه .
 (٧) الثقاف : حديدة تسوى بها الرماح .

 <sup>(</sup>A) اسم موضع وهو المـكان الذى قتل فيه ابن جرموز الزبير بن العوام وهو
 قافل من وقعة الجل.

 <sup>(</sup>٩) الحد: البأس ، و المدهن: المغشوس ، يريد أن يقول إن الزبير كان ذا شجاعة و لكنه طمع فى بنى عبد مناف وهم أشجع منه .

ولما (١) قدم معاوية (٢) المدينة منصرفا من مكة ، بعث إلى الحسن ، والحسين ، وعبد الله بن جعفر ، وعبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن صفوان بن أمية بهدايا من كسا وطيب وصلات من المال ؛ ثم قال لرسله : ليحفظ كل رجل منكم ما يرى ويسمع من الرد .

فلما خرج الرسل من عنده ، قال لمن حضر : إن شئنم أنبأناكم بما يكون من القوم ؛ قالوا : أخبرنا يا أمير المؤمنين ؛ قال : أما الحسن فلعله ينيل نساءه شيئا من الطيب ، وينهب ما بق من حضره ، ولا ينتظر غائبا .

وأما الحسين فيبدأ بأيتام من قتل مع أبيه بصفين ؛ فان بتى شىء نحر به الجزر وسق به اللنن .

وأما عبد الله بن جعفر فيقول : يابديح(٣) ! اقض به ديني ؛ فان بتى شيء فأنفذ به عداتي(٤) .

وأما عبد الله بل عمر ؛ فيبدأ بفقراء عدى بن كمب ؛ فان بتى شىء ادخره لنفسه ، ومان(ه) به عباله .

وأما عبد الله بن الزبير؛ فيأتيه رسولى ، وهو يسبح ، فلا يلتفت إليه ، ثم يماوده الرسول ، فيقول لبعض كفاته: خذوا من رسول معاوية ما بعث به ، وصله الله ، وجزاه خيراً ، لا يلتفت إليها ، وهي أعظم في عينه من أحد ، ثم ينصرف إلى أهله ، فيعرضها على عينه ، ويقول : ارفعوا ؛ لعلى أعود بها على ابن هند بوما ما .

وأما عبد الله بن صفوان فيقول : قليل من كثير ، وما كل رجل من قريش وصل إليه كمذا ، ردوا عليه ، فان رد قبلناها .

قرجع رسله من عندهم بنحو بما قاله معاوية ؛ فقال معــاوية : أنا ابن هند ! أعلم بقريش من قريش !

<sup>(</sup>١) ٣٤٠ عيون الآخبار .

 <sup>(</sup>۲) أسلم معاوية عام الفتح ؛ وكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ، وولى الشام لعمر
 وعثمان عشر من سنة وولى الخلافة سنة ٤١ ، وتوفى سنة ٣٠ ه .

<sup>(</sup>٣) بديح : اسم مولى كان لعبد الله بن جعفر .

 <sup>(</sup>٤) جمع عدة . (٥) مانه : قام بكفايته .

و تزوج (١) عبد الله بن الزبير أم عمرو ابنة منظور بن زبان الفزارية ، فلما دخل بها قال لها تلك الليلة : أتدرين من معك فى حجلنك (٢)؟ قالت : نعم! عبدالله ابن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى! قال : ليس غيرهذا ؟قالت: فأ الذى تريد ؟ قال : معك من أصبح فى قريش ، هنزلة الرأس من الجسد ، لا بل يمزلة المينين من الرأس !

قالت: أما والله لو أن بعض بنى عبد مناف حضرك لقال لك خلاف قولك ! فغضب، وقال: الطعام والشراب على حرام حتى أحضرك الهاشميين وغيرهم من بنى عبد مناف فلا يستطيعون لذلك إنكاراً!

قالت : إن أطعتني لم تفعل ، وأنت أعلم وشأبك .

غرج إلى المسجد فرأى حلقة فيها قوم من قريش منهم عبد الله بن عبـــاس وعبد الله بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف ، فقال لهم ابن الزبير : أحب أن تنطلقوا معى إلى منزلى ، فقام القوم بأجمهم ، حتى وتفوا على باب بيته . فقال ابن الزبير : ياهذه اطرحى عليك سترك .

فلما أخذوا بجالسهم دعا بالمائدة فتغذى القوم ؛ فلما فرغوا قال لهم : إنما جمعتكم لحديث ردته على صاحبة الستر ! وزعمت أنه لو كان بعض بنى عبد مناف حضرتى لما أقر لى بما قلت . وقد حضرتم جميما ، وأنت يا بن عباس ، ما تقول ؟ إنى أخبرتها أب معها فى خدرها من أصبح فى قريش بمنزلة الرأس من الجسد ، لا بل بمنزلة المينين من الرأس . فردت دلى مقالتى !

فقال ابن عباس: أراك قصدت قصدى؛ فان شئت أن أقول قلت! وإرف شئت أن أكف كففت! قال: بل قل، وما عسى أن تقول؟ ألست تعلم أن أبي الزبير حوارى رسول الله، وأن أمى أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطافين، وأن عمتى خديجة سيدة نساء العالمين، وأن صفية عمة رسول الله جدتى، وأن عائشة أم المؤمنين خالتى، فهل تستطيع لهذا إنكاراً؟

قال ابن عباس: لا ، ولقد ذكرت شرفا شريفاً ، وفخراً فاخراً ؛ غير أنك

<sup>(</sup>١) ابن أبي الحديد ص ٥٠١ ج ٢

<sup>(</sup>٢) الحجلة : موضع يزين بالثياب والستور للمروس .

تفاخر من بفخره فخرت ، وبفضله سموت ، قال : وكيف ذلك ؟ قال : لانك لم تذكر فخراً إلا مرسول الله وآله ، وأنا أولى بالفخر به منك .

قال ابن الزبير: لو شدّت لفخرت عليك بما كان قبل النبوة! قال ابن عباس: قد أفصف القارة (١) من راماها، نشدتكم الله أبها الحاضرون؛ أعبد المطلب أشرف أم خويلد فى قريش ؟ قالوا: عبد المطلب! قال: أفهاهم كان أشرف فيها أم أسد ؟ قالوا: بل هاشم؟ قال : أفعيد مناف كان أشرف أم عبد العزى ؟ قالوا: عبد مناف! فقال ابن عباس:

تشافرنی یابن الزبیر وقد قضی علیك رسول الله لاقول هازل ولو غیرنا یابن الزبیر فخرته ولکنها سامیت شمس الاصائل

قضى لنا رسول الله بالفضل فى قوله: رما افترقت قرقتان إلا كنت فى خيرهما. . فقد فارقناك من بعد قصى(٣) بن كلاب ، أفتحن فى فرقة الحير أم لا؟ إن قلت : نعم ! خصمت(٣) ، وإن قلت : لا ! كفرت .

فضحك بعض القوم ؛ فقال ابن الزبير ؛ أما والله لولا تحرمك(٤) بطمامنا يابن عباس لاعرقت جبينك قبل أن تقوم من مجلسك !

قال ابن عباس : ولم أبباطل ! فالباطل لايفلب الحق ، أم بحق ! فالحق لايخشى من الباطل .

فقالت المرأة من وراء الستر: إنى والله قد نهيته عن هذا المجلس فأبي إلا ماترون فقال ابن عباس : مه أيتها المرأة، اقنعى ببعلك، فما أعظم الخطر، وما أكرم الحبر . فأخذ القوم بيد ابن عباس \_ وكان قد عمى \_ فقالوا : انهض أيها الرجل فقد أفحمته غير مرة ، فنهض وهو يقول :

قد أنصف القارة من رماها إنا إذا مافئة نلقـــاها نرد أولاها على أخراها

<sup>(</sup>۱) القارة: قبيلة، وفى اللسان: زعموا أن رجلين التقيا، أحدهما قارى والآخرأسدى، فقالاالقارى: إن شئت صارعتك، وإن شئت سابقتك، وإن شئت راميتك، فقال الاسدى: قد اخترت المراماة، فقال القارى: قد أنصفتنى وأنشد:

<sup>(</sup>۲)كان من أولاد قصى عبد العزى , ومن سلالته ابن الزبير ، وعبد مناف ( ومن سلالته بنو هاشم ) . (۳) غلبت . (٤) تحرمك : احتماؤك .

ألا ياقومنا ارتحلوا وسيروا الو ترك القطا لفف وناما فقال ابن الزبير : ياصاحب القطا ؛ أقبل على ، فما كنت لتدعى حتى أقول ، وأيم الله لفد عرف الأقوام أنى سابق غير مسبوق ، وابن حوارى(١) وصديق ، متبجع(٢) في الشرف الآنيق ، خير من طليق(٣) وابن طليق .

فقاُل ابن عباس : هذا السكلام مردود من أمرى، حسود ، فان كنت سابقا فالى من سبقت ؟ وإن كنت فاخراً فبمن فخرت ؟ فان كنت أدركت هذا الفخر بأسرتك دون أسرتنا فالفخر لك علينا ، وإن كنت إنما أدركته بأسرتنا فالفخر لنا عليك ، والكشكث(٤) فى فمك ويديك .

وأما ماذكرت من الطليق ، قوالله لقد ابنلي قصير، وأنعم عليه فشكر ، وإنكان روالله وفياً كريماً غير ناقض بيعة بعد توكيدها، ولا مسلم كتيبة بعد التأمر (٥)عليها. فقال ابن الزبير : اتعير الزبير بالجبن؟ والله إنك اتعلم منه خلاف ذلك! قال ابن عباس : والله إنى لا أعلم إلا أنه فر وما كر ، وحارب فما صبر ، وبايع فما تمم ، وقطع الرحم ، وأنكر الفضل ، ورام ما ليس له بأدل :

وأدرك منها أبعض ما كان يرتجى فوقصر عن جرى السكرام وبلدا وما كان إلا كالهجدين أدامسه عتاق(٦) فجاراه العتاق فأجهدا

فقال ابن الزبير: لم بيق يا بني هاشم غير المشائمة والمضاربة ، فقال عبد الله بن الحصين بن الحارث: أقمناه عنك يا بن الزبير ، وتأبى إلا منازعته ! والله لو نازعته من ساعتك إلى انقضاء عمرك ماكنت إلاكالسفب (٧) الظمآر، يفتح فاه يستزيد من الربح ، فلايشبع من سفب ، ولا يروى من عطش ، فقل إن شئت أو قدع ، والصرف القوم .

<sup>(</sup>۱) الحوارى في الأصلكل مبالغ في نصرة آخر ، وقد لفب الزبير بذلك . والصديق أبو بكر ، وهو أبو أسماء أم عبد الله بن الزبير .

<sup>(</sup>٧) التبجح : الافتخار والتعظم .

<sup>(</sup>٣) يعرض بالعباس بن عبد المطلب ، وقد أسره المسلمون يوم بدر ، وأطلقه وسول الله بعد أن أخذ منه الفدية . (٤) الكشكك : التراب .

<sup>(</sup>ه) يعرض بالزبير وقد بايع على بن أبي طالب ثم نكص

<sup>(</sup>٦) العتاق : جمع عتيق وهو الكريم من الحيل ، والهجين : ما ليس عنيفاً .

<sup>(</sup>y) السغب : الجاتع ·

ودخل عبد ألله بن صفوان على عبد الله (١) بن الزبير ـــ وهو بومئذ بمكة ـــ فقال : أصبحت كما قال الشاعر :

فان تصبك من الآيام جائمة لا أبك منك على دنيا ولا دن فقال: وما ذاك يا أعرج؟ قال هذا عبد الله بن عباس يفقه الناس، وعبيد الله أخوه يطعم الناس، فما أبقيا لك؟ فأحفظه ذلك. وأرسل صاحب شرطته عبد الله ابن مطيع وقال له: الطلق إلى ابنى عباس، فقل لها: أعمدتما إلى راية ترابية قد وضعها الله، فنصبنهاها! بددا عنى جمعكا، ومن ضوى (٢) إليسكا من ضلال أهل المراق وإلا فعلت وفعلت.

فقال ابن عباس: قل لابن الزبير: يقول لك ابن عباس، ثكلتك أمك! والله ما يأتينا من الناس غير رجلين: طالب فقه أو طالب فضل، فأى هذين تمنع؟ هقال أبو الطفيل (٣):

لادر در الليالى كيف تضحكنا ومثل ما تحدث الآيام من غير كنا نجى ابن عباس فيقبسنا (٤) ولا يزال عبيد الله مترعة فالبر والدين والدنيا بدارهما إن النبي هوالنور الذي كشفت ورهطه عصمة في ديننا ولهم ولست فاعله أولى مهم رحماً ففيم تمنمهم عنا وتمنمنا لن يؤتى الله من أخرى ببغضهم

منها خطوب أعاجيب وتبكينا يابن الزبير عن الدنيا تسلينا علماً ويهدينا جفانه مطما ضيفاً ومسكينا ننال منها الذى نبغى إذا شينا به عمايات بافينا وماضينا فضل علينا وحق واجب فينا بابن الزبير ولا أولى به ديناً منهم وتؤذيهم فينا وتؤذينا ؟

<sup>(</sup>۱) انظر صفحة ۱۹۱ ج ۱۳ الآغانی . (۲) ضوی : انضم . (۳) هو عامر بن و اثلة، كانت له صحبة رسول مِللَيْم وعمر بعده طويلاوكان من شيعة على بن أبى طالب ، وله منه محل خاص ، (٤) يفبسنا : يعلمنا .

# زياد بن أبيه

#### - 07 - 1

أمه سمية كانت أمة للحارث بن كادة الطبيب الثقنى وهما إياه أحد دها فين كسكر فوجها الحادث من غلام رومى اسمه عبيد كان من موالى ثقيف فولدت له زيادا وصار يقال له زياد بن عبيد وذلك فى السنة الأولى من الهجرة وقيد أسلم فى خلافة أو بكر واستكتبه المغيرة بن شعبة حين ولى الكوفة كااستكتبه أبو موسى الاشمرى لما ولى البصرة فى عهد عمر ويقول ابن الآثير : ثم إن عمر بن الخطاب استكنى زياداً أمراً فقام فيه مقاما مرضيا فلما عاد اليه حضر وعنده المهاجرون والانصار خطبة لم يسمعوا بمثلها فقال عمرو بن العاص به هذا الفلام لو كان أبوه من قريش لساق العرب بعصاه ، وقداعتزل زياد موقعة الجل فعتب عليه على بعد جلائها أعتذر عن عدم اشتراكه فيها . ثم عرض عليه ولاية البصرة فأشار باسنادها إلى أحد من أهل البيت فأسندت إلى عبد الله ابن عباس وجعل زياد على الخراج وبيت المال . وفي عام هم ه استعمله على فارس فضبطها وحمى قلاعها وأعاد الطمآ نينة إليها امتنعوا من أداء الخراج فقال له جاربة بن قدامة ألا أدلك يا أمير المؤمنين على رجل صليب الرأى عالم بالسياسة لما ولى قال من هو ؟ قال زياد قال هو لها ، فولاه فارس وكرمان ووجهه فى أربعة آلاف فدوخ تلك البلاد حى استقاموا .

وكان أهل فارس يقولون : ما رأينا سيرة أشسبه بسيرة كسرى أنوشروان من سيرة هذا العربى في اللين والمداراة والعلم بِما يأتى .

وكان زياد عاملا لعلى بن أبي طالب على فارس فلما مات على وبايع الحسن معاوية عام الجاعة بق زيادبفارس وقد ملسكها وضبط فلاعها فاغتم بعماوية فأرسل إلى المغيرة بنشعبة فلما دخل قال: لكل نبأ مستقرو لكل سرمستودع وأنت موضع سرى وغاية ثقتى فقال المغيرة: يا أمير المؤمنين ان تستردعنى سرك تستودعه ناصحا شفيقا ورعا صديقا فا ذاك يا أمير المؤمنين قال: ذكرت زياداً واعتصامه بأرض فارس ومقامه بها وهو داهية العرب ومعه الأموال وقد تحصن بأرض فارس وقلاعها بعر الأمور فا يؤمنني أن يبايع لرجل من أهل هذا البيت فاذا هو قد أعادها جذعة

قال له المغيرة: أتأذن لى فى إتيانه قال: نعم، فخرج إليه فلما دخل عليه وجده وهو قاعد فى بيت له مستقبل الشمس فقام إليه زياد ورحب به وسر بقدومه وكان له صديقا، فلما تفاوضا فى الحديث قال له المغيرة: أعلمت أن معاوية استخفه الوجل حتى إليك ولا نعلم أحداً عد يده إلى هذا الأمر غير الحسن وقد بابع معاوية، فخذ لنفسك قبل التوطين فيستفنى عنك معاوية، قال: أشر على وادم الفرض الأقصى فأن المستشار مؤتمن، قال: أرى أن تصل حبلك بحبله وتسير إليه وتعير الناس أذنا صماء وعيناً عمياء، قال: ابن شعبة لقد قلت قولا لايكون غرسه فى غير منبته لأ أصل له يغذيه، ولا ماء يسقيه كما قال زهير:

وهل ينبت الخطى إلا وشيجه وتغرس إلا فى منابتها النخل ثم قال : أرى ويقضى الله .

وفى عام ع ع ه استلحقه معاوية بنسبه لآن أبا سفيان كان قد نام مع سمية فى الجاهلمية .

وفى سنة خس وأربمين تقلد زياد ولاية البصرة وخراسان وسجستان ثم جمع له الهند والبحرين وعمان .

وفى عام ثلاثة وخمسين كتب زياد إلى معاوية : إنى ضبطت لك العراق بشمالى ويمينى فارغة . فضم إليه معاوية العروض وما يليها ، وفى رواية أخرى أنه كتب إليه إنى ضبطت لك العراق بشمالى ويمينى فارغة فاشغلها بالحجاز ، فكتب له عهداً ولكنه لم يل من ذلك شيئا لدنو أجله ، فقسد مرض فى رمضان من تلك السنة بالطاعون ومات منه ، ودفن بالثوية إلى جانب الكوفة .

ويروى أن بنى أمية دخلوا على معاوية وفيهم عبد الرحمن بن الحـكم ، عندما استلحق زيادا ، فقال له عبد الرحمن : يامعاوية ، لو لم تجد إلا الزنج لاستكثرت بهم علينا قلة وذلة ــ يعنى على بنى أبي العاص .

فأقبل معاوية على مروان ، وقال : أخرج عنا هذا الخليع(١)! فقال مروان :

۸ \_ أعلام

 <sup>(</sup>١) الخليع: الرجل يجنى الجنايات يؤخذ بها أو لياؤه فيبر وون منه ومن جناياته،
 والخليع أيضاً المستهتر بالشرب واللهو والملازم للقار .

أى والله إنه لخليع ما يطاق ! فقال معاوية : والله لولا حلى وتجاوزى لعلمت أنه يطاق ؛ ألم يبلغنى شعره فى وفى زياد ؟ ثم قال مرو لن : أسمعنيه فأنشد :

الا بلخ مماوية بن حرب فقد ضافت بما يأتى البدان ثم قال : والله لا أرضى عنه ، حتى يأتى زياداً ، فيترضاه ، ويعتذر إليه ! فجاء عبد الرحمن بن الحسكم إلى زياد ممتذراً يستأذن عليه ، فلم بأذن له .

فأقبلت قيش تسكلمه في أمر عبد الرحمن ، فلما دخل سلم فتشاوس (١) إليه زياد بمينيه ، ثم قال : أنت القاتل ماقلت ؟ قال عبد الرحمن : ما الذي قلت ؟ قال قلت ما لايقال ! قال : أصلح الله الآمير ، إنه لاذنب لمن أعتب (٢) ، و [تما الصفح عن أذنب ، فاسمع مني ما أقول ! قال : هات ، فأنشده :

إليك أبا المغيرة تبت بما جري بالشام من خطل (٣) اللسان وأغضبت الخليفة فيه لك حتى دعاه فرط غيظ أن هجانى وقلت لمن لحانى في اعتدارى: إليك اذهب فشأنك غير شانى عرفت الحق بعد ضلال رأيي وبعد الغي من زيغ الجنان زياد من أبي سفيان غصن تهادى ناضراً بين الجنان أراك أخا وعما وابن عمد فا أدرى بعيب ماترانى وإن زبادة في آل حرب أحب إلى من وسطى بنانى الا أبلغ معاوية بن حرب فقد ظفرت بما تأتي اليدان

فقال زیاد: قد سممنا شمرك، وقبلنا عذرك، فهات حاجتك! قال: تـكتب إلى أمير المؤمنين بالرضا عنى ، قال: نعم، ثم دعا بكاتبه فـكتب له بالرضا عنه ، فأخذ كتابه ومضى حتى دخل على معاوية ، فلما قرأه، قال: لحا الله زیادا لم یتنبه لفوله: وإن زیادة نى آل حرب.

ثم رضى عن عبدالرحمن . ورده إلى حاله !

وكان زياد يقول : , لو ضاع حبل بيني و بين خراسان لعرفت آخذه , وكان

<sup>(</sup>۱) تشاوس إليه : أى ينظر إليه ، وخر عينيه و بميل وجهه في شق العين التي ينظر بها .

<sup>(</sup>٢) أعتب : الإعتاب رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضى العاتب .

<sup>(</sup>٣) الخطل: المنطق الفاسد المضطرب.

مكترباً فى مجلسه عنوان سياسته وهى الشدة فى غير عنف واللين فى غير ضعف ، المحسن بجازى باحسانه والمسى. يعاقب باساءته .

أما فصاحته فيكفيك في وصفها ما رواه الجاحظ عن الشعبي قال: ﴿ مَاسَمُتُ مَسَكُمْ عَلَى الشَّمِي قَالَ: ﴿ مَاسَمُتُ مَسَكُمْ عَلَى مِنْهِ الْحَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُواللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## سحبان وائل المتوفى عام ٤٥ ه

هو سحبان بن زقر بن إياد الوائلي ، الخطيب المصقع ، ضرب به المثل في البلاغة والبيان . نشأ في الجاهلية بين قبيلة وائل إحدى قبائل ربيعة . ولما ظهر الإسلام أسلم وتقلبت به الاحوال حتى التحق بماوية رضى الله عنه ، فكان يعده للمات ، ويتوكأ عليه عند المفاخرة : لقوة عارضته وسرعة خاطره .

قدم(١) على معاوية وقد من خراسان وقيهم سعيد بن عثمان بن عفان ، فطلب سحبان فلم يجده فى منزله ، فاقتضب من ناحية اقتضا باً وأدخل عليه فقال له معاوية تكلم فقال : أحضروا لى عصا قالوا وما تصنع بها وأنت بحضرة أمير المؤمنين؟ قال: ماكان يسنع بها موسى وهو يخاطب ربه فضحك معاوية وأمر له باحضارها، فلما وصلت إليه ركلها فلم ترق فى نظره فطلب عصاه فأخذها ، ثم خطب من صلاة الظهر إلى أن حانت صلاة العصر ، ما تنحنح ، ولا سعل ، ولا توقف ، ولا تلكأ، ولا ابتدا فى معنى وخرج منه وقد بق منه شى م فا زالت تلك حاله حتى دهش منه الحاضرون ، فأشار إليه معاوية بيده ، فأشار إليه سحبان لاتقطع على كلاى وقال معاوية : الصلاة ، قال هى أمامك ، نحن فى صلاة وتحميد ، ووعد ووعيد . فقال معاوية : أنت أخطب العرب \_ قال سحبان : والعجم والجن والإنس .

وكان سحبان إذا خطب يسيل عرقاً ، ومات في خلابة مماوية سنة ٤٥ ه .

ومنخطبة له قوله: إن الدنياداربلاغ ، والآخرة دارقرار ، أيها الناس فخذوا من دارمركم لدار مقركم، ولا تهتكوا استاركم عند من لاتخنى عليه أسراركم ،

<sup>(</sup>۱) ۳۲ / ٤ زهر الآداب نشر الدكتور زكى مبارك .

وأخرجوا من الدنيا قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم ، ففيها حييتم ولفيرها خلقتم ، إن الرجل إذا هلك ، قال الناس : ما ترك ؟ وقالت الملائكة : ما قدم ؟ قدموا بمضاً يكون لكم ولا تخلفوا كلا يكون عليكم .

# عبد الحميد الـكاتب المتوفى ١٣٧ هـ

كاتب من أشهر الكتاب فى الآدب العربى وضرب ببلاغته المثل فقيل « بدئت الكتابة بعبد الحميد وختمت با بن العميد » .

هوعبدالحميد بن يحيى بن سعيد العامرى كان من موالى بنى عامر ، وكانت نشأته بالشامكانت الحروب والفتن والثورات آ نئذكثيرة بين بنى أمية بعضهم وبعض وبينهم وبين خصومهم السياسيين .

وشاهد عبد الحميد هذه الاحداث ووعاها فأفادته حصافة وعمقا وخبرة بالحياة نشأ أول أمره معلم صبيان ، ثم صاهر أبا العلاء سالما مولى هشام بن عبد الملك وكاتبه على ديوان الرسائل وأحد بلغاء عصره والنقلة من اليونانية ، وتخرج عليه في البلاغة وصناعة البيان وكتابة الرسائل .

وأخذ عبد الحميد يتنقل فى البلادحتى عرف فضله وفطن له مروان بن محمدوهو وال على أرمينية فاتخذه مروان كانباً له طول ولايته .

فلما رشح للخلافة عام ١٢٧ ه و بايعه أهل الشام و بلغ ذلك مروان وهو بإرمينية سجد شكراً لله وسجد أصحابه إلا عبد الحميد فقال له مروان : لم لا تسجد ؟ فقال : ولم أسجد ؟ أعلى أن كنت معنا فطرت عنا؟ ، قال :

إذاً تطير معي ، قال : الآن طاب لي السجود وسجد .

أصبح مروأن خليفة المسلمين بدمشق ، وأصبح عبد الحميدكاتب دولته .

وظلَّ مروان خليفة حتى دهمته جيوش العباسيين عام ١٣٢ ه فهرب إلى مصر فقبض عليه فها وقتل فى العام نفسه .

كان عبد الحميد وفيا إلى أبعد حدود الوفاء لخليفته مروان ، قال له مروان يوما والعباسيون يتعقبونه : قد احتجت أن تصير مع عدوى و تظهر الفدر بي فان إعجابهم

بأدبك وحاجتهم إلى كتابتك تحوجهم إلى حسن الظن بك فان استطعت أن تنفعنى في حياتي وإلا لم تعجز عن حفظ حرى بعد وفاتي .

فقال عبد الحميد : إن الذي أشرت به على أنفع الأمرين لك وأمبحهما بي وما عندي إلا الصبر حتى يفتح الله عليك أو أفتل معك وأنشد :

أسر وفاء ثم أظهر غدرة فن لى بعذر يوسع الناس ظاهره ولما قتل مروان ، هرب عبد الحيد واختنى عندصديقه ابن المقفع ، فأناه الطلب وهو فى بيته ، فقال الذين دخلوا عليهما : أيكما عبد الحيد فقال كل منهما : أنا خوفا على صاحبه ، وخاف عبد الحيد أن يسرعوا إلى ابن المقفع فقال ترفقوا بنافان كلامنا له علامات فوكلوا بنا بعضكم ، ويمضى بعض آخر ويذكر تلك العلامات لمن وجهكم ففعلوا وأخذ عبد الحيد إلى السفاح فقتله عام ١٣٧٧ه .

كان عبد الحميد مثقفا ثقافة واسعة ، ويروى أنه كان يعرف اللغـة اليونانية والنقل منها .

وكان متعمقا في الأدب والشعر واللغة وثقافتها .

كان داهية عجيباً فىصنعة السكستابة ، وكانت رسائله تشبه السحر حتى أنه كما يروى كتب عن مروان رسالة إلى أبي مسلم بخراسان يدعوه إليه وضمنها ما لوقرأه أبومسلم لأوقع الهزيمة فى صفوف العباسيين وقال لمروان :

« قدكتبت كثاباً متى قرأه بطل تدبيره ، فان يكن ذلك و إلا فالحلاك ، وحمل الكتاب لضخامته على جل فلما وصل إلى أبى مسلم أمر باحراقه قبلأن يقرأه وكتب على بعض جذاذاته :

محا السيف أسطار البلاغة وانتحى عليك ليوث الغاب من كل جانب مذهب عبد الحميد في الكتابة:

كان مذهب عبدالحمد عطا فرمدا من الملاغة والسحر

وساعده على ذلك ثقافته الآدبية واللغوية الواسعة ، وكان عبد الحميد يتعمق فى الثقافة ويدرس العربية وآدابها وعلوم الفرس واليونان المترجمة ، ويقتبس منها لذلك نشأ عبقريا فى كل ناحية من نواحى حياته

فكان أديبا خطيبا مترسلا راوية شجاعا

ومذهبه في الكتابة يتلخص فيها يلي .

١ ــكان بحمع بين الابجاز والإطناب في رسائله .

٢ ــ وكان أسلوبه صورة واضحة مطبوعة مشرقة لنفسه ونهجا جـــديدا في
 الأدب العربي .

٣ - ركان يتخبر أنصع الالفاظ وأفصحها وأعذبها وأجزلها معنى وأدقها
 وأوفاها حجة وأنسقها ترتيبا

٤ ــ وهو أول من أطال الرسائل السلطانية والاخوانية والفنية وابتكر فيها
 كثيرا من صور البدء والحتام وتعديد التحميدات لله فى الرسالة السلطانية المطولة
 وفى أوائل الكتب وكرر فى فصولها وجعل للاطناب مواضع و للايجاز مواضع.

ه ــ ظهور أثر العمق والدفة والعقل المنظم في كتابته .

٣ ــ تمثيل أسلونه لشخصيته وتفكيره ولمذهبه الفني في النثر والرسائل .

و بعد فعبد الحميد عبقرية نادرة و بلاغة ساحرة ، وكاتب فذ من أشهر كتاب العربية المترسلين

### عبد الحميد وآراء بعض النقاد .

كان أحمد بن يوسف يقول: في رسائل عبد الحميد ألفاظ محككة، وتجارب محنكة . وقال أبراهيم بن العباس الصولى: كان الكلام معانا له، ما تمنيت كلام أحد من الكتاب يكون لى مثل كلامه. وقال أبو جعفر المنصور غلبتنا بنو أمية بثلاثة: بالحجاج، وعبد الحيد، والمؤذن البعليكي .

وقال بن خلمكان : كان فى الكتابة وفى كل فن من العلم والآدب إماما ، وعنه أخذ المترسلون ، و لطريقته لزموا ، ولآثاره اقتفوا ، وهو الذى سهل سبل البلاغة وسأله بعض الآدباء عن سر تفوقه فى الكتابة فقال : حفظ كلام الآصلع ( يعنى علياكرم الله وجهه ) وقال أبو هلال العسكرى :

ومن عرف ترتيب المعانى واستعمل الالفاظ على وجوهها بلغة من اللغات، ثم انتقل إلى لغة أخرى تهيأ له فيها من صنعة الـكلام ما تهيأ له فى الأولى، ألا ترى أن عبد الحيد المنكانب استخرج أمثلة الكتابة التي استخرجها لمن رسمها بعده من الفارسي وحولها الى اللسان العربي

وقال ابن نباته المصرى م ٧٦٨ ه فى سرحالهيون شرح وسالة ابن زيدون عن عبد الحمد :

« هو أول من انخذ التحميدات فى فصول الكتاب واستعمل فى بعض كتبه الايجاز البليغ وفى بعضها الاسهاب المفرط على ما افتضاه الحال

T ثار من بلاغته:

واليك بعض آثار من كتابته ورسائله ، وقد سبق بعضها فى نمـــذج النثر الفنى والكتابة الأدبية :

١ ـــ قال عبد ألحيد في صورة تحميد له في كتاب الفتح :

الحمد لله العلى مكانه ، المنير برهانه ، العزيز سلطانه ، الثابتة كلمانه ، الشافية آياته ، النافذ قضاؤه ، الصادق وعده ، الذى قدر على خلقه بملكه ، وعز في سمواته بعظمته .

ودبر الأمور بعلمه ، وقدرها بحكمة على ما يشاء من عزمه ، مبتدعا لها بافشائه إياها ، وقدرته عليها واستصفاره عظيمها . نافذا إرادته فيها ، لا تجرى إلا على تقديره ، ولا تنتهى إلا إلى تبجيله ، ولا تقع إلا على سبق من حتمه ،كلذلك بلطفه وقدرته ، وتصريف وحيه ،لامعدلله عنها ، ولاسبيل لهاغيره ، ولاعلم أحد بخفاياها ومعادها إلا هو ، فانه يقول في كتابه الصادق : , وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ، .

٧ ـ وكتب إلى أخيه في مولود وكان أول مارزقه الله .

أما بعد: فانه ليس مما أتعرف من مواهب الله نعمة خصصت بمزيتها ، وأصفيت بخصيصتها كانت أسر لى من هبة الله لى ، ولذا سميته فلانا ، وأملت ببقائه بعدى حياة وذكرى وحسن خلافة قى حرمتى وإشراكه لى فى دعائه ، شافه ألى إلى ربه عند خلواته فى صلائه وحجه ، وكل موطن من مواطن طاعته ، فاذا نظرت إلى شخصه تحرك به وجدى ، وظهر به سرورى ، وتعطفت (١) عليه منى أنسة (٢) الولد ، وتولت عنى وحشة الوحدة . فأنا به جذل فى مغيى ومشهدى ، أحاول مس جسده

<sup>(</sup>١) تعطف: انعطف وانحني . (٢) الأنسة : الأنس بالشيء

بيدى فى الظلم ، وتارة أعانقه وأرشفه ، ليس يعدله (١) عندى عظيات الفوائد ولا منفسات (٢) الرغائب ، سرنى به واهبه لى على حين حاجتى ، فشد به أزرى ، وحملنى من شكره فيه ما قد آدنى بثفل حمل النعم السالفة إلى به ، المقرونة سراؤها فى العجب بما يتداركنى من رقة الشفقة عليه مخافة مجاذبة المنايا إباه ، ووجلا من عواصف الآيام عليه .

فاسال الله الذى من علينا محسن صنعه (٢) فى الأرحام ، تأديبه بالذكاء ، وحراسته بالعافية ، وأن يجعل ماهبلنا من سلامته ، والمد فى عره مرصدا (٤) بالزيادة ، مقرونا بالعافية ، محوطا من المكروه ، فإنه المنان بالمواهب والواهب لذى ، لا شريك له ،

حملى على الكنتاب اليك لعلم ما سروت به على بحالك فيه وشركتك (ه) إياى في كل نعمة أسداها إلى ولى النعم ، وأهل الشكر أولى بالمزيدمن الله جل ذكره . والسلام عليك .

٣ ـ وكتب عن مروان إلى هشام يعزيه عن امرأة من حظاياه :

إن الله أمتع أمير المؤمنين من أنيسته وقرينته متاعا مده إلى أجل مسمى . فلما تحتله مواهبالله وعاريته قبض إليه العارية ، شماعطىأميرالمؤمنين من الشكر عند بقائها والصبر عند ذهابها أنفس منها فى المنقلب ، وأرجح فى الميزان ، وأسسى فى العوض ، فالحد لله رب العالمين ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

ومن رسائله رسالة الشطرنج(٦) ، وقدكتبها عن الخليفة إلى الأمصار يأمر الولاة بالضرب على أيدى المستهترين بهذه اللعبة . وقد شاعت إذ ذاك حتى صرفت الناس عن أمور معاشهم ومعاده ، و نصها :

<sup>(</sup>١) عدله: ساواه.

<sup>(</sup>٢) شيء منفس كخرج: يتنافس فيه.

<sup>(</sup>٣) أى حياطته وصيانته ، وذلك صنع من الله جميل وإحسان كبير .

 <sup>(</sup>ع) مقروناً . (ع) شركه: شاركه .

<sup>(</sup>٦) في القاموس أنه بكسر الشينُ ولا نفتح ، وقيل الكسر أفصح :

أما بعد، فإن الله شرع دينه بإنهاج سبله، وإيضاح معالمه باظهار فرائضه، وبعث رسله إلى خلقه دلالة لهم على ربوبيته، واحتجاجًا عليهم برسًا لته ومقدمًا اليهم بانذاره ووعيده ـــ الهلك من هلك عن بينة ، ويحيا من حي عن بينه ـــ ثم ختم بنبيه صلىالله عليه وسلم وحيه ، وقني به رسله ، وا بتعثه لإحياء دينه الدارس مرتضيا له، حين انطمست الأعلام مختفية ، وتشتت السبل منفرقة ، وعفت الآثار دارسة ، وسطع رهج (١) الفتن وابتدأ نتام الظلم . واستنهد الشرك ، وأسدف الكفر ، وظهر أو لياءالشيطان لطموس!لاعلام، و نطق زعيمالباطل بسكنة الحق، واستطرق الجور ، واقطر سلمب (٢) الفتنة ، واستضرم لقاحها (٣) ، وطبقت الأرض ظلمة . كفر وغيابة فساد، فصدع (٤) بالحق مأمورا ، وبلغ الرسالة معصوما وفلج الإسلاموأهله دالا لهم على المراشد ، وقائدًا لهم إلى الهداية ، ومنيرًا لهم أعلام الحق ضاحية ، ومرشدا لهم إلى استفتاح باب الرحمة واعلان عروة النجاة ، موضحا لهم سبل الغواية ، زاجراً لهم عن طريق الضلال محذرا لهم من الهلمكة ، موعزا اليهم في التقدمة ، ضاربا لهم الحدود على ما يتقون من الامور ويخشون ، وما اليه يسارعون ويطلبون ، صابرا نفسه على الآذي والتُكذيب ، داعيا لهم بالنرغيب والترهيب ، حريصًا عليهم متحننًا على كافتهم ، عزيزًا عليه عنتهم (٥) ، رؤوفًا بهم رحمًا ، تقدمه شفقته عليهم وعنايته برشدهم الى تجريد الطلب الى ربه فيها فيه بقاء النعمة عليهم وسلامة أديانهم ، وتخفيف آصار (٦) الاوزار عنهم ، حتى قبضه الله اليه عِلِيِّ الصحا منتصحاً ، أميناً مأمونا ، قـد بلغ الرسالة ، وأدى النصيحة ، وقام بالحق ، وعدل عمود الدين حتى اعتدل ميله ، وأذل الشرك وأهله ، وأنجز الله له وعده ، وأراه صدق أسبا به في إكماله للمسلمين دينه ، واستقامة سنته فيهم ، وظهور

<sup>(</sup>١) الرهج: الغبار.

<sup>(</sup>٢) السلمب من الرجال : الطويل , ومن الخيل ما عظم وظالت عظامه .

<sup>(</sup>٣) استضرم: أوقد. لفاح النار: ما تمد به من حطب.

<sup>(</sup>٤) الفاعل ضمير يمود على النبي .

<sup>(</sup>٥) العنت : المشقة .

<sup>(</sup>٦) آصار : جمع إصر عمني الذنب .

شرائعه عليهم قد أبان لهم مو بقات الآعمال ومفظعات (١) الذنوب. ومبهظات (٢) الأوزار، وظلم الشبهات، وما يدعو إليه نقصان الآديان، وتسمويهم الغوايات، وأوضح لهم أعلام (٣) الحق، ومنازل المراشد، وطرق الهدى، وأبو اب النجاة، ومعالق العصمة. غير مدخر لهم نصحاً ولا مبتخ في إرشادهم غنها.

فكان فيما تقدم إليهم فيه نهيه ، وأعلمهم سوء عافبته ، وحذرهم إصره ، وأوعز إليهم ناهياً وواعظاً وزاجراً الاعتكاف على هذه التماثيل من الشطريج . والمواصلة عليها لمـا قى ذلك من عظيم ألاِثم ، وموبق الوزر مع مشغلنها عن طلب المعاش ، وإضرارها بالعقول ومنعها من حضور الصلوات فى موافيتها مع المسلمين . . وقد بلخ أمير المؤمنين أن ناساً بمن قبلك من أهل الاسلام فد ألهجهم (٤) الشيطاب بها وجمعهم عليها ، وأأنف بينهم فيها . فهم معتكفون عليهامن لدن صبحهم إلى ممساهم ملهية لهم عن الصلوات شاغلة لهم عما أمروا به من القيام بسنن دينهم ، وافترض عليهم من شرائع أعمالهم . مع مداعبتهم فيها ، وسوء لفظهم عليهـا ، وأن ذلك من فعلهم ظاهر في آلاندية والمجالس غير منكر ولا معيب ، ولا مستفظع عند أهل الفقه ، وذوى الورع والآديان والآسنان منهم ، فأكبرأمير المؤمنين﴿ لَكُ وأعظمهُ وكرهه واستكبره ، وعلم أن الشيطان عند ما يئس من بلوغ إرادته في معاصي الله عز وجل بمصر المسلمين ، ومجمعهم : صراحا وجهاراً ، أقدم بهم على شبهة مهلكة ، وذين لهم ورطة موبقة ، وغرهم بمكيدة إرادة استغواثهم بالخدع ، واجتيالهم (٥) بالشبه ، والمراصد الحفية المشكلة ، وكل مقبم على معصية الله : صفرت أوكرت مستحلاً لها مشيداً بها (٦) مظهراً لارتـكابه إياها ، غير حذر عقاب الله عز وجل ولاخائف مكروهاً فيها ولارعب من حلول سطوته علىها حتى تلحقه المنية فتختاجه (٧)

<sup>(</sup>١) أفظع الأمركفظع.

<sup>(</sup>٢) بهظه الامر : ثقل عليه ، ولم أعثر على أبهظه و لعله استعملها مزاوجة لمفظعات

<sup>(</sup>٣) أعلام : جمع علم ، وهو ما ينصب في الطريق لهداية السائر .

<sup>(</sup>٤) ألهجهم : جعلهم يلهجون بها أى يولعون بذكرها .

<sup>(</sup>٥) اجتاله : حوله عن قصده .

<sup>(</sup>٦) رافعاً صوته . (٧) تنانزعه

وهو مصر عليها غير تائب إلى الله منها ، ولامستففر من ارتحابه إياها . فكم قدأقام على موبقات الآنام ، وكبائر الذنوب ، حتى مر به مخرم (١) أيامه .

وقد أحب أمير المؤمنين أن يتقدم إليهم فيما بلغه عنهم وأن ينذرهم ويوعز اليهم و يعلمهم ما في أعناقهم عليها ، وما لهم في قبول ذلك من الحظ وعليهم في تركه من الوزر ، فأذن بذلك فيهم وأشده في أسواقهم وجميع أنديتهم وأوعز إليهم فيه ، وتقدم إلى عامل شرطتك في إنهاك (٢) العقوبة لمن رفع إليه من أهل الاعتكاف عليها . والاظهار للعب مها ، وإطالة حبسه في ضيق وضنك ، وطرح اسمه من ديوان أمير المؤمنين ورأيه (٣) . ولا يجدن أحد عندك هوادة (٤) في التقصير في حق الله عز وجل والتعدي لاحكامه : فتحل بنفسك ما يسوؤك عافبة و مغبة ، و تتعرض به لغير (٥) الله عزوجل و نكاله . واكتب إلى أمير المؤمنين ما يكون منك إن شاء الله .

ومن رسالة عبدا لحميد بن يحي الكانب التي كتبها عن مروان بن محمد إلى ابنه
 عبد الله بن مروان :

كتب عبد الحميد عن مروان آخر خلفاء بنى أمية إلى ابنه عبد الله بن مروان ، حين وجهه لمحاربة الضحاك ابن قيس الشيبانى الحارجي رسالة طويلة ممتعة ، زوده فيها بنصائح غالية ، منها :

من ذلك أن تملك أمورك بالقصد ، وتدارى جندك بالاحسان ، وتصون سرك بالكتبان ، وتداوى حقدك بالانصاف ، وتذلل نفسك بالمدل ، وتحصن عيوبك بتقديم أودك ، وتمنع عقلك من دخول الآفات عليه بالحجب المردى .

<sup>(</sup>١) خرم الشيء وخرمه : فرق أجزاءه ، ومهنى مخرم أيامه : أيامه القليلة ،

لأن الجميع إذا تصدع قل .

<sup>(</sup>٢) إنهاك العقوبة : المبالغة فيها .

<sup>(</sup>٣) أى الحسن .

<sup>(</sup>٤) الهوادة اللين والضعف .

<sup>(</sup>٥) لغير: أحداث الدهر.

وأناتك (١) فوقها الملال وفوت العمل ، ومضاءتك (٧) فدرعها روية النظر، واكنفها (٣) بأناة الحلم ، وخلوانك فاحرسها من الففلة وأعتماد الراحة ، وصمتك فانف عنه على اللفظ ، وخف فيه سوه القالة (٤) ، واستهاعك فارعه حسن التقهم ، وقوه باشبهاد الفكر ، وعطاءك فامهد (٥) له بيوتات الشرف وذوى الحسب . وتحرز فيه من السرف واستطالة البذخ (٦) وامتنان الصنيعة ، وحياءك فامنعه من الخجل وبلادة الحصر (٧) ، وحلك فزعه (٨) عن التهاون ، وأحضره قوة الشكيمة (٩) ، وعقوبتك فقصر بها عن الافراط ، وتعمد بها أهدل الاستحقاق ، وعفوك فلا تدخله تعطيل الحقوق ، وخذ به واجب المفترض ، وأقم به أودالدين ، واستثناسك فامنع منه البذاء (١٠) وسوء المثاننة (١١) ، و تمهدك أمورك فحده أوقانا، وقدره ساعات لا تستفرغ قوتك ، ولا تستدعى سامنك ،

### ٧ - رسالته إلى الكتاب:

وكتب عبد الحميدكانب مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية رسالة إلى الكتاب أوصاهم فيها بمحاسن الآداب وهى : ﴿ أَمَا بَعْدَ حَفَظَكُمُ اللهِ يَا أَهُلُ صَنَاعَة الكَتَابَة وَحَاطَكُمُ وَوَفَقَكُمُ وَأَرْشَدُكُم ، فَانَالله عَزْ وَجَلَ جَعْلُ النَّاسُ بَعْدَالاً نَبِياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومن بعد الملوك المسكرمين أصنافاً ، وانكانوا في الحقيقة سواء ، وصرفهم في صنوف الصناعات وضروب المحاولات الى أسباب معاشهم وأبواب أرزاقهم ، فجعلكم معشر الكتاب في أشرف الجهات ، أهل الآدب والمروآت

<sup>(</sup>١) الأناة : التأنى . (٢) مضى في الأمر مضاء : نفذ .

 <sup>(</sup>٣) كنفه كنصره : صانه وحفظه . (٤) القول في الخير ، والقال والقيل والقالة في الشر .

<sup>(</sup>٥) من مهد المهد للصي إذ هيأه و بسطه ، والمعنى : فضعه في بيوتات الشرف .

 <sup>(</sup>٦) البذخ: الـكبر. (٧) الحصر: العي. (٨) وزعه كوضعه: كفه

 <sup>(</sup>٩) الشكيمة : الآنفة . (١٠) بذؤ الرجل ويثلث بذاء وبذاءة : سفه وافحش في منطقه .

<sup>(</sup>١١) المثافنة : المجالسة .

والعلموالرزانة ، بكم تنتظم للخلافة محاسنها وتستقيم أمورها، وبنصائحكم يصلح الله للخلق سلطانهم وتعمر بلدانهم ، لا يستغني الملك عشكمولا بوجد كاف إلامشكم ، فموقعكم من الملوك موقع أسماعهم الى بها يسمعون وأبصارهم الى بها يبصرون وألسنتهم الى مها ينطقون وأيديهمالني بها يبطشون، فأمتعكم لله بماخصكم من فضل صناعتكم ، ولا نزع عنكم ما أضفاه من النعمة عليدكم ، وأيس أحد من أهلالصناعات كلما أحوج إلى اجتماع خلال الخير المحمودة وخصال الفضل المذكورة المعدودة منكم، أمها الكتاب إذا كُنتم على ما يأتى في هدذا الكتاب من صفته كم فان الكاتب عِمتاج من نفسه ويحتاج منه صاحبه الذي يثق به في مهمات أموره أن يكون حلما في موضع الحلم فهما فى موضع الحَسَكُم مقداماً فيموضع الاقدام محجاماً فيموضع الاحجام مؤثراً للعفاف والعدل والانصاف ، كنتوماً للأسرار وفياً عند الشدائد عالماً بمــــاياتي من النوازل يضع الامور مواضعها والطوارق في أما كنها قد نظر في كل فن من فنون العلم فَاحَكُمُهُ ، وَانْلُمْ يَحَكُمُهُ أَخَذَ مُنْهُ بَمَقْدَارُ مَا يَكْتَنَىٰبُهُ ، يَعْرُفُ بَغْرِيْزَةً عَقْلُهُ وحَسَنَ أَدْبُهُ وفضل تجربته ما يرد عليه قبل وروده وعاقبة ما يصدر عنه قبل صدوره فيمد لـكل أمر عدته وعتاده ، وبهي. لمكل وجه هيئته وعادته ، فتنافسوا ياممشر الكستاب في صنوف الآداب وتفقهوا في الدين وأبدؤوا بهلم كتاب الله عز وجل والفرائض ثم العربية فانها ثقاف أاسنتكم ، ثم أجيدوا الخط فانه حلية كتبكم وارووا الاشعار واعرفوا غريبها ومعانيها وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسميرها فان ذلك معين لكم على ماتسمو اليه همكم، ولاتضيعوا النظر في الحساب فانه قوام كتاب الحراج وارغبوا بأنفسكم عن المطامع سنيها ودنيها وسفساف الامور ومحافرها فانها سما الكتاب، وأرباب الآداب، وللامور أشباه وبعضها دايلعلي بعض فاستدلواعلي مؤتنف أعما لكم بما سبقت اليه تجربتكم ، ثم اسلمكوا من مسالك التدبير أوضعها محجة وأصدقها حجة ، واحمدها عاقبة ، واعلموا أن نسدبير آفة متلفة وهوالوصف الشاغل لصاحبه عن انقاذ علمه ورؤيته ، فليقصدالرجل منسكم في مجلسه قصد الكافي من منطقه ، وليوجزفي ابتدائه وجوابه وليأخذ بمجامع حججه فانذلك مصلحة لفعله ومدفعة للشاغل عن أكثُّاره وأيضرع إلى الله في صلة توقيقه وأمداده بتسديده ، مخافة وقوعه في الفلط المضر ببدنه وعقله وآدابه، قانه انظن منكم ظان أوقال قائل الذي برز من جميل صنعته وقوة حركته إنما هو بفضل حيلته وحسن ندبيره فقد تعرض بحسن ظنه أومقالته إلى أن يكله الله عزوجل الى نفسه؛ فيصيرمنها الى غيركاف، وذلك

على من تأمله غير خاف ، ولا يقول أحد مشكم أنه أبصر بالأمور واحمل لعب التدبير من مرافقه في صناعته ، ومصاحبه في خده: « ، فان أعقل الرجابين عند ذوى الألباب من رى بالعجب وراء ظهره ، ورأى أن أصحابه أعقل منه وأجمل في طريفته وعلى كل واحد من الفريقين أن يعرف فضل نعم الله جل ثناؤه من غير اغتراد برأيه ولا يزكية لنفسه ، ولا يكاثر على أخيه أو نظيره وصاحبه وعشيره ، وحمد الله واجب على الجميع، وذلك بالتراضع لعظمته والتذلل لعزئه والتحدث بنعمته ، وأنا أقول : في كتابي هذا ما سبق به للمثل : من تلزمه النصيحة يلزمه العمل وهو في جوهر هذا الكتاب وغرة كلامه بعد الذي فيه منذكر الله عزوجل، فلذلك جعلته آخره و تممته به ، تولانا الله وإياكم يامعشر الطلبة والكتبة بما يتولى به من سبق عله باسعاده وإرشاده فإن ذلك اليه وبيده ؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

### ٧ \_ وكتب عبد الحميد في فتح لجيوش المسلمين :

أما بعد : فالحد لله الذي اصطنى الاسلام دبنا رضى شرائعه و بين أحكامه . و نور هداه ، ثم كنفه بالمزالمؤيد ، وأيده بالظفرالقاهر، وآزره بالسعادة المستجدة ، وجعل من قام به داعياً اليه من جنده الغالبين ، وأنصاره المسلطين ، كلما قهر بهم مناوئا ، أورثهم رباعهم المأهولة ، وأموالهم المثرية ، ودارهم الفسيحة ، ودولتهم المطولة ، أمرا حتمه على نفسه ، ثم جعل من عاندهم ، وابتغى غير سبيلهم ، مسلما قد استهونه ذلة الكفر بظلها وحيرة الجهالة بحوارها ، وتيه الشقاء بمفاويه .

قد بذلوا فى طاعة الله دماءهم ، وقبلوا المعروض عليهم فى مبايعة ربهم لهم بأنفسهم الجنبة .

والحمد لله المعز لدينه ، المنولى نصر أمة نبيه ، حمداً يزيد به من رضى شكره ، وحمداً يعلو حمد الحامدين من أو ليائه .

۸ ـــ وكتب أيضاً يوصى بشخص :

حق موصل كتابى إليك كحقه على ، إذ جملك موضعاً لأمله ، ووآنى أهلا لحاجته ، وقد أنجزت حاجته ، فصدق أمله .

### عبد الله بن معــاوية

#### المنوفى عام ١٣٢ هـ

هو عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طا اب

كان والده معاوية من رجالات قريش ولم يكن في ولد عبدالله مثله ، ولدوأ بوم عند معاوية فأتاه البشير بذلك وعرف معاوية الخبر فقال : سمه معاوية ولك مائة | الف درهم و ففعل وأعطاه المـــال وأعطاه عبد الله الذي بشره به ، وكان عبد الله ابن جعفر لا يؤدب ولده ويقول: إن يرد الله عز وجل بهم خيراً يتأدبوا ، فلم ينجب فيهم غير معارية .

وأمه هي أم عون بنت عياش بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، وكارب عبد الله من فتيان بني هاشم وكمنا بتهم ومتر سليهم وشمراتهم ، ولميكن محمود المذهب فى دينه ، كان يرمى بالزندقة ويستولى عليه من يعرف ويشهر أمره فيها ، ويكنى أبا معاوية وله يقول ابن هرمة قصيدته التي أولها :

عاتب النفس والفؤاد الغويا في طلاب الصبا فلست صدبيا عِبت جارتی اشدیب عدلانی عمرك الله هل رأیت بدیا (۱)

[نمــا يعذر الوليــد ولا به ــندر من عاش من زمان عتيا (٢) ومنها في المدح

جد لا تلفه حصورا (٣) عييا ما إذا هزه السؤال حييا داء حظـــاً من نفسه (٤)، وقفما وثنياتي من الحيياة مليا ى إذا ما الندى تنحى عليا

أحب مدحا أبا معـاوية المـــا بل ڪريما پرتاح للمجد بسا أن لى عنده وإن رغم الأعـــ ان أمت تبق مدحتی وإخائی يأخذ السبق بالتقـــدم في الجر

<sup>(</sup>١) بديا : عجيباً . (٢) يقال عتى الشيخ عتيا بضم العينوكسرها :كيروولى .

<sup>(</sup>٣) الحصور هنا : البخيل. وحبا فلانا محبوه : اعطه.

<sup>(</sup>٤) القني : ما يكرم به الضيف من الطعام .

ذو وفاء عنـــد العدات وأوصا ، أبـــو، ألا يرال وفيــا فرعى عقــدة الوصاة فأكرم بهما موصـيا وهــذا وصـيا يابنأسماء (١) ، فاسق دلوى فقد أو ردتهــا منهلا (٢) يشج رويا

وقدم عيد الله بن معاوية السكوفة زائراً لعبد الله بن عمر بن عبدالعزيزو •ستميحاً فتزوج بالكوفة بنت الشرفي بن عبد المؤمن الرياحي ، فلما وقمت المصبية أخرجه أهل السكوفة على بنى أمية ، وقالوا له : اخرج فأنت أحق بهذا الامر من غيرك ، وأجتمعت له جماعة فلم بشعر به عبد الله ين عمر إلا وقد خرج عليه ، وقيل انما كان خروجه في أيام بزيد بن عبد الملك ، ظهر بالسكوفة ودعا الى الرضامن آل مجمد و لبس الصوف وأظهرسيما الحير ، فاجتمع اليه و بايعه بعض أهل السكوفة ولم يبايعه كلهم وقالوا : مافينا بقية ، قدقتل جمهورنا مع أهل هذا البيت وأشاروا عليه بقصد فارس و بلاد المشرق ، فقبل ذلك وجمع جمريَّعاً من النواحي فغلب على بعض البلاد بأصهان ، وكان الذي أخذ له البيمة بفارسمحارب بنموسي مولى بني يشكر ، فدخل دار الإمارة بنعل ورداء واجتمع الناس اليه فأخذهم بالبيعة ، فقالوا : علام نبايع ؟ فقال : على ما أحببتم وكرهتم ، فبايعوا عل ذلك ، وكتب عبد الله بن معارية إلى ا الأمصار يدعو إلى نفسه لا الى الرضا من آل محمد ، واستعمل أخاه الحسن على اصطخر (٣) وأخاه يزيد على شيراز (٤) وأخاه علياً على كرمان (٥) وأخاه صالحاً . على قم (٦) ونواحيها ، وقصدته بنو هاشم جميماً ، منهم السفاح والمنصور وعيسى ن على ، وقصده وجوه قريش من بني أمية وغيرهم ، فممن قصده من بني أمية سلمان بن هشام بن عبد الملك وعمرو بن سهيل بن عبد العزيز ، فمن أراد منهم عملا قلده ومن أراد صلة وصله ، فلم يزل مقيما في هذه النواحي التي غلب عليها حتى ولي مروان بن محمد فوجه اليه عامر بن صبارة في جيش كثيف ، فساراليه حتى إذا قرب .ن أصهان ندب له ابن معاوية أصحابه وحضهم على الخروج اليه فلم يفعلوا ولا أجابوه ، فخرج على دهشهو وأخوته قاصدين لخراسان وقد ظهر أبو مسلم بها ونني عنها نصر بن سيار ، فلما صار في بعض الطريق نزل على رجل ذي مروَّّة و نعمة وجاه فسأله

<sup>(</sup>١) يعنى أمه أسماء وهى أم عون بنت عياش .

<sup>(</sup>٢) يُشج : يسيل . (٣) اصطخر : مدينة من حصون فارس ومدتما

 <sup>(</sup>٤) شيراز: مدينة عظيمة يافليم فارس. (٥) كرمان: ولاية بيزفارس ومكران وسجستان وخراسان.
 (٦) قم: مدينة إسلامية ببلاد فارس.

معونه ، فقال له : من أنت من ولد رسول الله على الله على المام (١) الامام الذى يدعى له بخراسان ؟ قال : لا ، قال : فلا حاجة لى فى نصر تك ، فحرج الى أبى مسلم وطمع فى نصر ته ، فأخذه أبو مسلم وحبسه عنده وجمل عليه عيناً برفع اليه أخباره ، فرفع اليه أنه يقول : ليس فى الأرض أحمى منسكم يا أهل خراسان فى طاعت كم هذا الرجل وتسليمكم اليه مقاليد اموركم من غير أن تراجعوه فى شىء أو تسألوه عنه ، والله ما رضيت الملائمكة الكرم من الله تعالى بهذا حتى راجعته فى أمر آدم عليه السلام فقالت : و أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ،، حتى قال لهم : وإن أعلم مالا تعلمون، ثم كتب اليه عبد الله بن معاوية رسالته المشهورة التي يقول و إلى أبى مسلم من الأسير فى يديه بلا ذنب ولا خلاف عليه ، أما بعد فانك مستردع ودائع ، ومولى صنائع ، وإن الودائع رعية وإن الصنائع عارية ، فاذكر مستردع ودائع ، ومولى صنائع ، وإن الودائع رعية وإن الصنائع عارية ، فاذكر غداً على ما لا يلقاك أبداً . فانك لاق ما أسلفت وغير لاق ما خلفت ، وفقك الله غداً على ما لا يلقاك أبداً . فانك لاق ما أسلفت وغير لاق ما خلفت ، وفقك الله أصابنا وأهل طاعتنا وهو محبوس فى أيدينا ، فلو خرج وملك أمرنا لاهلكنا ، ثم أصلى تدبيره فى قتله .

وكان عبد الله بن معاوية قاسيا وكان مع قسوته من ظرفاء بنى هاشم وشعرائهم وهو الذي يقول :

ألا يزع (٢) القلب عن جهله وعما يؤنب من أجمله فأبدل بعد الصبا حلمه وأقصر ذر العذل عن عذله فلا تركبن الصنيع الذى تساوم أخاك على مشله ولا يعجبنك قول امرىء يخالف ما قال فى فعمله ولا تتبع الطرف مالا تنال ولكن سل الله من فعسله فكم من مقل ينال الغنى ويحمد فى رزقمه كلمه

علما فلم يظهرلها أبدآ فقرى

•

إذا افتقرت نفسى قصرت أفتقارها

<sup>(</sup>١) هو الراهم بن محمد بن على أخو السفاح والمنصور .

<sup>(</sup>۲) وزعه : كفه ومنعه وحبسه .

و إن تلقنى فى الدهر مندوحة (١)الغنى يكن لأخلائى التوسع فى اليسر فلا المسر يزرى بى إذ هو نالنى ولا اليسر يوماً ان ظفرت به فحرى وله مع اجادته فى الشعر حظ كبير من البلاغة فى الكتابة والترسل وقد سبق بعض رسائله فى تماذج الكتابة .

ولعبد الله بن معاوية ــالمتوفى سنة ١٣٢ هــ يعانب بعض إخوانه :

أما بعد فقد عافني الشك في أمرك عن عزيمة الرأى فيك (٢) وذلك أنك ابتدأ تني بلطف عن غير خبرة (٤) فأطمعني أو لك بلطف عن غير جريرة (٤) فأطمعني أو لك في إخائك (٥) وأيأسني آخرك عن وفائك (٦) فلا أنا في اليوم بحمع للك اطراحا (٧) ولا أنا في غد وانتظاره منك على ثقة (٨) ، فسبحان من لو شاء كشف بإيضاح الرأى في أمرك عن عزيمة الشك فيك (٩) ، فاجتمعنا على ائتلاف أو افترقنا على اختلاف ، والسلام .

وله فى الحسكم .. وقد نسبها القيروانى فى كتابه زهر الآداب إلى معاوية ..: المرومة احتمال الجريرة وإصلاح أمر العشيرة (١٠) والنبل والحلم عندالفضب والعفو عند المقدرة (١١).. مارأيت تبذير اقط إلاو إلى جنبه حق مضيع (١٢) .. أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه .. أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة .. إصلاح مافى يدك أسلم من طلب ما فى أيدى الناس .

<sup>(</sup>١) مندوحة : سعة .

<sup>(</sup>٢) يعنى أردت أن أصم على رأى أستخلصه فيك فاعترضني الارتياب في أمرك

<sup>(</sup>٣) يمنى لاطفتنى فى أول الآمر بدون سابق اختبار منك لى (٤) ثم جئت بعدذلك بجرى من غيرذنب (٥) فطمعت بسبب ملاطفتك الآولى فى صحبتك (٦) يعنى هجرك لى قطع أملى من وفائك (٧) لست عاقد النية اليوم على نبذمودتك (٨) لست واثقا بتحسن حالك فى الآتى .

<sup>(</sup>٩) أراد بين لى الرأى الخالص فيك وأذهب الشك فى أمرك (١٠) الصبر على ذنوب الناس وإصلاح شئون القوم (١١) النبل السيادة وتكور بضبط النفس عند حدوث ما يوجب الغضب والعفوعن الجانى عندالقدرة عليه (١٧) يمنى أن الإسراف لا بد أن يضيع به بعض الحقوق .

وكتب وهو في السجن إلى أبي مسلم الخراساني صاحب الدعوة يسستعطفه : بسم الله الرحمن الرحيم ، من الآسير في يديه بلا ذنب إليه ، ولا خلاف علميه . أما بمد : فآ تاك الله حفظ الوصية ، ومنحك نصيحة الرعية ، وألهمك عدل القضية فإنك مستودع الودائع ، ومولى الصنائع ، فاحفظ ودائمك بحسس صنائمك ، فالودائع عارية ، والصنائع مرعية ، وماأ نعم عليك وعلينا فيك بمنزورنداها ، ولا عبلوغ مداها فنبه للتفكير قلبك ، واتق الله ربك ، وأعط من نفسك من هو تحتك ما تحب أن يعطيك من هو فوقك : من العدل والرأفة ، والأمن من المخافة ، فقد أنع الله عليك بأن فوض أمورنا إليك ، فاعرف لنا لين شكر النعمة ، واغتفار مس الشدة ، والرضاء بمـا رضيت ، والقناعة بما هويت . فإن علينا من سمك (١) الحديد وثقله (٢) أذىشديداً ، مع معالجة الأغلال ، وقلةرحمةالعهال، الذين تسهيلهم الغلظة وتيسيرهم الفظاظة ، وإيرادهم (٣) علينا الغموم ، وتوجيههم إلينا الهدوم . زيارتهم الحراسة ، وبشارتهم الآياسة . فاليك بعدالله نرفع كربة الشكوى ، ونشكو شدة البلوى ، فتى تمل إلينا طرفا ، وتولنا منك عطفا، تجد عندنا نصحا صريحاً . ووداً صحيحاً لا يضيع مثلك مثله ، ولا ينني مثلك أهله . فارع حرمة من أدركت بحرمته ، واعرف حجة من فلجت بحجته ، فان الناس من حوضك روا. (٤) ونحن منه ظا. ، يمشون في الايراد (٥) ونحن نحجل (٦) في الأقياد بعد الخير والسمة ، والخفض والدعة ، والله المستعانوعليه التكلان ، صربح الآخبار ، منجىالابرار، الناس من دو لتنافى رخا. وتحن منها فى بلاء . حين أمنالخا نفون ،ورجعالهار بون، رزقنا الله منكالتحنن،وظاهرعلينا من التمنن ، فالك أمين مستودع ، ورائد مصطنع والسلام ورحمة الله .

<sup>(</sup>١) السمك: الغلظ والتخانة.

<sup>(</sup>٢) الثقل (كعنب) : ضد الحفة ، أما الثقل (كحمل) فهو هو في المعني .

<sup>(</sup>٣) أى ما يوردو نه علينا ويأتوننا به هو الغم .

<sup>(</sup>٤) رواه : جمع ريان وكذلك ظاء .

<sup>(</sup>٥) الأبراد: جمّع برد، وهو الحلة.

<sup>(</sup>٦) الحجل والحجلان : المشي المتقارب الخطأ .

## سكينة بنت الحسين بن على 41146

والدها الحسين بن على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم ، وأم الحسين ، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمها خديجة بنت خويلد ، وكان على سمى الحسين حربا ، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين .

تزوج الحسين الرباب بنت امرى. القيس بن عدى السكلبية وهي أم سكينة ، وهذا لقب لها واسمها آمنة . قالت سكينة : عاتب عمى الحسن أبي في أي فقال :

> لممرك إنني لأحب دارا تكون ما سكنة والرباب أحبهما وأبذل جل مالى وليس لعاتب عندى عتاب فلست لهم وإن غابو امضيعا حياتي أو يغيبني التراب

فولدت له عبدالله وسكينة ، وكانت الرباب منخيار النساء وأفضلهن،وخطبت بعد قتل الحسين فقالت : ماكنت لاتخذ حما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قيل لسكينة أنت تمزحين كثيرا وأختك لا تمزح ، فقالت : لانكم سميتموها باسم جدتها المؤمنة ــ تعنى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ وسميتمونى باسمُ جدتى الى لم تدرك الاسلام ، تعنى آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ورثت أمها الرباب بنت امرىء القيس زوجها الحسين بن على حين قتل فقالت:

ان الذي كان نورا يستضاء به بكر بلاء (١) تثيل غير مدفون سبط النبي جزاك الله صالحة عنا وجنبت خسران الموازين قد كنت لى جبلا صعبا ألوذ به ﴿ وَكُنْتُ تَصْحَبُنَا بِالرَّحْمُ وَالَّذِينَ من البيَّامي ومن السائلين ومن يغني ويأوي اليه كل مسكين ؟ والله لا أبتغي صهرا بصهركم حتى أغيب بين الرمل والطين

قال مصعب : كانت سكينة عفيفة سليمة برزة (٧) من النساء تجالس الاجلةمن

<sup>(</sup>١) كر بلاء : موضع في طرف البرية عند الكوفة قتل فيه الحسين بن على .

<sup>(</sup>٢) امرأة برزة : متجاهرة جليلة كهلة ، تبرز للناس وتجلس للرجال .

من قريش وتجتمع اليها الشعراء وكانت ظريفة مزاحة ، تزوجت مصعبا وهى شابة وقالت سكينة : أدخلت على مصعب وأنا أحسن من النار الموقدة .

و تزوجت سكينة عدة أزواج ، منهم عبدالله بن الحسين بن على وهو ابن عهها وأبو عذرتها ، ومصعب بن الزبير ، وعبد آلله بن سليان الحزاى ، وزيد بن عرو ابن عبا ابن عبان ، والاصبع بن عبد العزيز بن مروان ولم يدخسل بها ، وابراهيم بن عبد الرحن بن عوف ولم يدخل بها ، ومهرها مصعب الف ألف دره ، وحلها اليه أخوها على بن الحسين فأعطاه أربعين ألف دينار وولدت من مصعب بنتا فسمتها الرباب ، فلما قتل مصعب ولى أخوه عروة تركته فروجها ابنه عبان بن عروة فات وهى صفيرة ، فورثها عبان بن عروة عشرة آلاف دينار، وقالت سعيدة بنت عبدالله ابن سالم : لقيت سكينة بين مكة ومنى فقلت : قنى يابنة الحسين فكشفت عن بنتها من مصعب واذا هى قد أ ثقلتها بالحلى واللؤلؤ فقالت: ما ألمستها إياه إلا لتفضعه من مصعب واذا هى قد أ ثقلتها بالحلى واللؤلؤ فقالت: ما ألمستها إياه إلا لتفضعه .

قالت سكينه لعائشة بنت طلحة: أنا أجل منك وقالت عائشة : بل أنا ، فاختصمتا إلى عمر بن أبى ربيعة فقال : لاقضين بينكما ، أما أنت ياسكينة فأملح ، وأما أنت ياعائشة فأجل منها ، فقالت سكينة : قضيت لى والله ، وكانت سكينة تسمم عائشة ذات الاذنين ، وكانت عظيمة الاذنين .

واجتمع الفرزدق وجميل وجرير ونصيب وكثير فى موسم من المواسم ، فقال بمضهم لبعض : والله لقد اجتمعنا فى هذا الموسم ، وما ينبغى لنا أن نتفرق إلاوقد تتابع لنا فى الناس شى. نذكر به . فقال جرير : هل لكم فى سكينة (١) بنت الحسين نقصدها فنسلم عليها . فلعل ذلك يكون سببا لبعض ما نريد؟ فقالوا : أمضوا بنا ، فكثوا أياما ، ثم أذنت لهم ، فدخلوا عليها ، وقعدت لهم حيث تراهم ولايرونها ، ثم أخرجت لهم وصيفة لها وضيئة ، قد روت الآشعار والآحاديث ، فأقرأها كل منهم السلام فقالت : أيكم الفرزدق ؟ فقال : هأنذا . قالت : أنت الذي بقول :

<sup>(</sup>۱) المحاسن والمساوى م ص ۲۳۶ طبع ليبزج ؛ مصارع العشاق ص ۲۷۲ الآغانى ١٦٩

أبيت أمنى النفس أن سـوف نلتق وهل هو مقدور لنفسى لقاؤها؟ فإن ألفها أو يجمع الدهر بيننا ففيها شفاء النفس منها وداؤها قال: نعيم، قالت: قولك أحسن من منظرك. وأنت القائل:

ودعننى باشـــارة وتحيـة وتركننى بين الديار قتيــلا لم أستطع رد الجواب عليهم عند الوداع وما شفين غليلا لوكنت أملكهم إذن لم يبرحوا حتى أودع قلى المخبولا قال : نعم : قالت أحسنت ، أحسن الله اليك ، وأنت القائل :

هما دلتاني من ثمانين قامة كاانقض باز أقتم الريش كاسره(١) فلمااستوترجلاىفىالارض نادتا: أحى فيرجى أم تتيل نحاذره

قال : نعم . قالت : سوءة لك : فما دعاك إلى إفشاء سرها وسرك ، هلا سترت عليها وعلى نفسك ؟ فضرب بيده على جبهته ، وقال : نعم ، فسوءة لى .

ثم دخلت على مولاتها وخرجت وقالت : أيكم جرير؟ فقال : هأنذا : قالت : نت القائل:

رزقنا به الصيد الغرير ولم نكن كمرح نبله محرومة وحبائله فهبهات هيهات العقيق ومن به وهيهات حي بالعقيق نواصله قال نعم ! قالت : أحسن الله إليك ، وأنت القائل :

كأن عيون المجتلين تمرضت وشما تجلى يوم دجن (٢) سحابها إذا ذكرت للقلب كاد لذكرها يطير اليها واعتراه عذابها قال : نعم : قالت : أحسنت ! وأنت القائل :

سرت الهموم فبتن غير نيام وأخو الهموم يروم كل مرام والعيش بعد أولئك الآيام طرقتك صائدة الفلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام

ذم المنازل بعـد منزلة اللوى لو كان عهدك كالذى حدثتني لوصلت ذاك فكان غير ذمام

<sup>(</sup>١)كسر الطائر جناحيه ؛ إذا ضم منهما شيثًا،وهو يريدالوقوع أوالانقضاض

<sup>(</sup>٢) الدجن : المطر الكشير .

تجرى السواك على أغر كا نه برد تحدر من متورب غمام قال: نعم! قالت: سوءة لك! جعلتها صائدة القلوب، حتى إذا أناخت ببابك جعلت دونها حجابا! ألا قلت:

طرقتك صائدة القلوب فرحبا نفسى فداؤك فادخـلى بسلام قال: نعم! فسوءة لى.

ودخلت على مولاتها وخرجت ، وقالت : أيكم كثير ؟ فقال: هأنذا ! فقالت : أنت القائل :

وأعجبنى ياعز منك خلائق حسان إذا عد الخلائق أربع دنوك حتى يطمع الصب في الصبا وقطمك أسباب الصباحين تقطع وأنك لاتدرى غريما مطالمة أيشتد إن قاضاك أم يتضرع وأنك إن واصلت أعلمت بالذى لديك فلم يوجد الك الدهر مطمع قال: نعم! قالت: أعطاك الله مناك، وأنت القائل:

هنیئاً مریئاً غیر دا مخامر لهزة من أغراضنا ما استحلت فا أنا بالداعی لهزة فی الوری ولا شامت إن نعل عزة زلت وكنت كذی رجلین : رجل صحیحة ورجل رمی فیها الزمان فشلت قال : نعم : قالت : أحسن الله الیك .

ثم دخلت على مولاتها وخرجت ، وقالت : أيكم نصيب ؟ ففال : هأنذا ؟ قالت أنت القاتل .

ولولا أن يقال صبا نصيب لقلت: بنفسى النشأ (١) الصفار قال: نعم: قالت: أحسنت وكرمت، إلا أنك صبوت إلى الصفار، وتركت الناهضات بأحمالها.

ثم دخلت على مولاتها وخرجت ، وقالت : أيكم جميل ؟ قال أنا ؟ قالت : أنت القائل:

لقد ذرفت عيني وطال سفوحها وأصبح من نفسي سقيماً صحيحها

<sup>(</sup>١) النشأ : جمع ناشى. و للمذكر والمؤنث ، وهــو الحدث الذى جاوز حــد الصغر ، وجمعه نشأ .

بتنا كنا جميما وإن نمت يجاور فى الموتى ضريحها أظل نهارى مستهاما ويلتق مع الليل روحى فى المنام وروحها فهل لى فى كنهان حى راحة وهل تنفعنى بوحة لو أبوحها؟ قال: نعم! قالت: بارك الله عليك! وأنت القائل:

خليلى فيما عشما هل رأيتما قتيلا بكى من حب قاتله قبلى؟ أبيت مع الهلاك ضيفا لأهلها وأهلى قريب موسعون ذرو فضل فيارب إن تهلك بثينة لا أعش قواقاً (١) ولا أفرح عالى ولاأهلى ويارب إن وقيت شيئاً فوقها حتوف المنايا رب واجمع بها شملى

قال : نعم ! قالت أحسنت ، أحسن الله إليك ، وانت القائل :

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بوادى القرى إنى إذا لسميد لكل حديث عندهن بشاشة وكل قتيل بينهن شهيد ودهرا تولی یا بثین یعود وياليت أيام الصبا كن راجعاً إذا قلت : مانى يابثينة قاتلى من الحب قالت : ثابت ويزيد تناءت وقالت : ذاك منك بعيد و إن قلت : ردى بعض عقلي أعش ولا البخل إلا قلت سوف تجود فا ذكر الخلان إلا ذكرتها ولا حبها فيا يبيد يبيد فلا أنا مردود بما جئت طالبا ويحيا إذا فارقتها ويزيد بموت الهوى منى إذا مالقيتها قال نعم ! قالت : لله أنت ، جعلت لحديثها ملاحة وبشاشة ، وقتيلها شهيداً ،

الا ليتنى أعمى أصم تقودنى بثينة لايخنى على مكانها قال: نمم ! قالت: قد رضيت من الدنيا أن تقودك بثينة وأنت أعمى أصم ؟ قال نمم .

ثم دخلت على مولانها وخرجت ، ومعها مدهن فيه غالية (٢) ، ومنديل فيه

وأنت القائل:

<sup>(</sup>١) فواقا : فترة .

<sup>(</sup>٢) الغالية: طيب

كسوة، وصرة فيها خممائة دينار، فصبت الغالية على رأس جميل، حتى سالت على لحيته، ودفعت إليه الصرة والكسوة، وقالت ابسط لنما العذر، أنت أشعرهم، وأمرت لاصحابه بمائة مائة.

وخرج الفرزدق (١) حاجاً ، فلما قضى حجه عدل إلى المدينة، فدخل إلى سكينة بنت الحسين ، فسلم ، فقالت له يافرزدق ، من أشعر الناس ؟ قال ، أنا ، قالت : كذبت ، أشعر منك الذي يقول :

بنفسى من تجنبه عزيز على ومن زيارته لمام ومن أمسى وأصبح لا أراه ويطرقنى إذا هجع النيام فقال: أما والله لوأذنت لى لاسممتك أحسن منه. قالت: أقيموه، فأخرج. ثم عاد منها من الفد، فدخل عليها، فقالت يا فرزدق، من أشعر الناس؟ فقال أنا، قالت كذبت، صاحبك جرير أشعر منك حيث يقول:

لولا الحياء الهادنى استعبار ولزرت قبرك والحبيب يزار كانت إذا هجر الضجيع فراشها (۲) كتم الحديث وعفت الأسرار لايلبث القرناء أن يتفرقوا ليل يكر عليهم ونهار فقال: والله لئن أذنت لى لاسمعنك أحسن منه ، فأمرت به فأخرج.

ثم عاد إليها في اليوم الثالث، وحولها مولدات لها كأنهم التماثيل، فنظر الفرزدق الله واحدة منهن فأعجب بها ، وبهت ينظر اليها . فقالت له سكينة : يافرزدق ، من أشعر الناس ؟ قال أنا ، قالت كذبت ، صاحبك أشعر منك حيث يقول : إن العيون التي في طرفها مرض قتلننا ثم لم يحيين قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لاحراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا

<sup>(</sup>۱) الأغانى ص ٣٨ ج٨ ، مصارع العشاق ص٧٤ ، المحاسن والمساوى. ص ٢٣٣ طبع لينزج .

والفرددق هوأ بوفر اس همام بن غالب ، نشأ بالبصرة وأخذهأ بوه برواية الشعر فنظمه فرواه ونبخ فيه ، وتعرف بولاة البصرة ومدحهم وهجاهم ، ثم رحل إلى خلفاء بنى أمية بالشام ومدحهم ونان جوائزهم، مات سنة ١١٠هم

<sup>(</sup>٢) الصَّجيع : الزوج، وهجرها أن يغيبُ عنها ، يصفها بالمفاف .

فقال: لئن تركننى لاسمعنك أحسن منه فأمرت باخراجه فالتفت إليهاو قال : يا بنت رسول الله ، إن لى عليك حقا عظيها . قالت : وما هو ؟ قال : ضربت إليك آباط الابل من مكة إرادة التسليم عليك ، فكان جزائى من ذلك تكذيبي وطردى ، وتفضيل جرير على ، ومنعك إياى أن أنشدك شيئا من شعرى ، وبى ماقد عيل منه صبرى ، وهذه المنايا تغدو و تروح ، ولعلى لا أفارق المدينة حتى أموت ، فاذا أنا مت فرى بى أن أدرج في كفي ، ثم أدفن في ثياب هذه الجارية (١) .

فضحکت سکینة و امرت له بالجاریة ، فخرج بها آخذا بریطتها (۲) ، ثم قالت له یافرزدق ؛ احتفظ بها و أحسن صحبتها ، فانی آ ثرتك بها علی نفسی ، بارك الله لك فیها .

قال الفرزدق : فلم أزل والله أرى البركة بدعائها في نفسي وأهلى ومالى .

واجتمع الفرزدق وجرير وكثيروجميل ونصيب فى ضيافة سكينة بنت الحسين، فقعدت حيث تراهم ولا يرونها وتسمع كلامهم وأخرجت اليهم جارية لها وضئة ، قد روت الاشعار والاحاديث ، فقالت أيكم الفرزدق قال : أنا ، أنت القائل :

هما دلتانی من ثمانین قامة كما انقض باز أفثم الریش كاسره أحاذر بوابین قد وكلابنا وأحمر من ساج تشظ مسامره فأصبحت فى القوم العقود وأصبحت مفلقة دونى علیها دساكره يرى أنها أضحت حصانا وقد جرى لنا برقاها ما الذى أنا شاكره

ويروى ، د فأصبح يرجوها حصانا ، . قال : نم ، أنا قلته . قالت : ما دعاك إلى إفشاء سرك وسرها ، أفلا سترت على نفسك وعليها ؟ خذ هذا الالف الدهم وأنصرف. قال : بل تركها واللحاق بأهلى أجمل . ثم دخلت وخرجت فقالت : أيكم جرىر ؟ قال ها أناذا . قالت : أأنت القائل :

طرقتك صائدة القلوب وليس ذا حين الزيارة فارجعى بسلام تجرى السواك على أغر كانه برد تحدد من متون غمام لو كان عهدك كالذي حدثتنا لوصلت ذاك فكان غير رمام

<sup>(</sup>١) يشير إلى الجارية التي أعجبته (٧) الربطة . الملاءة .

إنى أواصل من أردت وصاله بجبسال لا صاف ولا لوام قال جرير : أنا قلته . قالت : أفلا أخذت بيدها ورحبت بهاوقلت : , فادخلى بسلام ، ؟ أنت رجل عفيف \_ وقيل ضعيف \_ خذ هذه الآلفين والحق بأهلك . وذكر باقى الحديث . وقال عمر بن شبة فى آخره فقال جرير يمير الفرزدق بقوله : هما دلتان من ثمانين قامة

تدليت تزنى من عُمانين قامة وقصرت عن باعالملاوالمكارم (١)

وحدث (٢) رجل من نقيف أن جريرا والفرزدق ونصيبا وجميلا اجتمعوا في موسم فصاروا إلى سكينة بنت الحسين وعرفيها أنفسهم فبعثت اليهم بجارية لها أديبة ظريفة فقالت قولى للفرزدق ألست القائل: هما دلتاني من تمانين قامة؟ وذكر الابيات . . ما أحسنت ، هتكت ستر كما وقد سنر الله عليكما : وأخرجت دراه فدفعتها اليه . ثم دخلت وخرجت فقالت أيكم القائل:

طرقتك صائدة القلوب . . البيت

فقال جرير: أنا . فقالت تقول لك مولاتى : ما أحسنت ولا سلمكت طريقة الشعراء ، أيكون وقت لا تصلح فيه زيارة الحبيب ؟ ألا رحبت وقربت وقلت د فادخلى بسلام » . وأعطته دراهم .

واجتمع الفرزدق وجرير وكشير عزة وجميل بن معمر عند سكينة بنت الحسين والمناس مجتمعون عليهم . فخرجت جارية لها بيضاء فقالت : يا أبا الزناد شغلك شعراؤنا عن البعثة الينا بالسلام . قال قلت : أجل ، وما أقبلت إلا للسلام عليكم. فدخلت ثم خرجت فقالت : أيكم الفرزدق ؟ تقول مولاتي لك : أ أنت القائل .

و هما دلتاني من ثمانين قامة . . . وذكر الابيات

قال: نعم . قالت: سوأة لك ، أما استحييت من الفحش تظهره فى شعرك؟ الاسترت عليك؟ أفسدت شعرك . ثم دخلت وخرجت فقالت: أيكم جرير؟ أأنت القائل:

سرت الهموم فبآن غير نيام وأخو الهموم بروم كل مرام

<sup>(</sup>۱) ۱۶۲ و ۱۹۷ المرشح . (۲) ۱۹۷ و ۱۹۸ المرشح .

طرقتك صائدة القلوب وليس ذا حين الزيارة فارجمى بسلام قال: نم . قالت : كيف جملتها صائدة لقلبك حتى اذا أناخت ببابك جملت دونها سترك ؟ ثم دخلت وخرجت فقالت : أيكم كثير ؟ أأنت القائل :

أعجبنى ياعز منك مع الصبا خلائق صدق فيك ياعز أربع دنوك حتى يذكر الذاهل الصبا ورفعك أسباب الهوى حين يطمع وأنك لا تدرين دينا مطلته

أيشستد من جراك أو يتصدع ؟ ومنهن إكرأم الكريم وهفوة ائـ

لشيم وخلات المكادم تنفسع أدمت لنا بالبخل منك ضريبة

فليتسك ذا لونين يعطى ويمنع قال: نمم قالت ماجملتها تعرف بالبخل ولاسخية تعرف بالسخاء ، ثم قالت : أيهم جميل ؟ أأنت القائل :

ألا ليتنى أعمى أصم تقودنى بثينة لا يخنى على كلامها قال: نعم، قالت أفرضيت من نعيم الدنيا وزهرتها أن تكون أعمى أصم إلا أنه لا يخنى عليك كلام بثينة؟. قال: نعم، فوصلتهم جميعاً وانصرفوا (١) وقد سبقت روايات كشيرة عن سكينة وملسكاتها الادبية ومجالسها الرائعة فى الادب والشعر والنقد.

حماد الراوية المتوفى ١٥٦ هـ

هوأشهر هؤلاء الرواة وأقدمهم وأولهم جما لشعرالعرب وأخبارهم.. وهو حماد الراوية السكوني .

أُصله من الديلم من موالى بنى بكر بن وائل ، وهو ابن ميسرة .

<sup>(</sup>۱) ۱٦٨ ، ١٦٩ الموشح .

نشأ بالمكوفة ، وعنى بالآدب والشعر واللغة ، وشغف بجمع أخبار العرب فى جاهايتها وأشعارها فكان أعلم الناس بالشعر فى أيام العرب .

يقول عن نفسه للوليد بن يزيد : «أروى لسكل شاعر تعرفه أو سمعت به ثم أروى لا كثر منهم بمن تعترف بأنك لا تعرفه ولاسمعت به ثم لا ينشدنى أحد شعراً قديما ولا محدثا إلا ميزت القديم من المحدث ، وانشدك على كل حرف من حروف المعجم مائة قصيدة كبيرة سوى المقطعات من شعر الجاهلية دون شعر الاسلام ، . وهو الذي جمع المعلقات فيا يروى . وقد انشد الخلفاء والأمراء والولاة .

وتوفى فى عهد الخلافة العباسية عام ١٥٦ ه.

وروى عن حاد الراوية قال : كان انقطاعى إلى يزيدين عبدالملك، فكانهشام يجفونى لذلك فى أيام يزيدفلمامات يزيد ، وأفضت الخلافة إلى هشام خفته ، فمكشت في يبتى سنة ، لا أخرج إلا لمن أثق به من إخوانى سراً .

فلما لم أسمع أحدا يذكرنى سنة أمنت فحرجت فصليت الجمعة ، ثم جلست عند باب الفيل . قاذا شرطيان قد وقفا على فقالالى يا حماد ، أجب الأميريوسف (١) بن عمر فقلت في نفسى : من هذا كنت أحدر ، ثم قلت الشرطيين هل لسكما أن تدعانى آتى أهلى فأو دعهم وداع من لا ينصرف إليهم أبداً ثم أصير معكما اليه ؟ فقالا . ما إلى ذلك من سبل .

فاستسلت فى أيديهما وصرت إلى يوسف بن عمر وهو فى الإيوان (٧) الآحر فسلت عليه فرد على السلام : ورمى إلى كتابا فيه . . بسم الله الرحمن الرحم . من عبد الله هشام أمير المؤمنين إلى يوسف بن عمر، أما يعد فاذا قرأت كتابى هذا قابعث إلى حاد الراوية من يأتيك به غير مروع ولامتعتع (٣) ، وأدفع خسائة دينار وجلا مهريا (٤) بسير عليه اثنتي عشرة ليلة إلى دمشق ، .

 <sup>(</sup>۱) لم یکن یوسف بن عمر والیا على العراق بعد ولایة هشام بسنة ، و إنما
 کان الو الی علیها خالد القسری حتی سنة ۱۲۰ ه ثم ولی یوسف بعده .

<sup>(</sup>٢) الايوان : البيت يبنى طولا .

<sup>(</sup>٣) غير متعتع . من غير أن يصيبه أذى يقاقه ويزعجه .

<sup>(</sup>٤) مهرة بن حميدان . أبوقبيلة وهم حى عظيم ، و إبل مهرية .

فأخذت الخسائة الدينار ونظرت فاذا جمل مر حولى ، فوضعت رجلى فى الفرز (١) ، وسرت اثنتى عشرة ليلة ، حتى وافيت باب هشام . فاستأذنت فأذن لى فدخلت عليه فى دار قوراء (٢) مفروشة بالرخام ، وهو فى مجلس مفروش بالرخام ، وبين كل رخامتين قضيب ذهب ، وحيطانه كذلك ، وهشام جالس على طنفسة حمراء ، وعليه ثياب خز حمر ، وقدتضمح بالمسك والعنبر ، وبين يديه مسك مفتوت فى أوانى ذهب يقلبه بيده فتفوح روائحه ، فسلت فرد على ، واستدنانى فدنوت حتى قبلت رجله ، وإذا جاريتان لم أر قبلهما ، مثلهما ، فى أذنى كل واحدة منهما حلقتان من ذهب ، فها لؤ اؤ تان تتوقدان .

فقال لى : كيف أنت يا حماد ؟ وكيف حالك ؟ فقلت بخير يا أمير المؤمنين ، قال : أتدرى فيم بعثت إليك، لبيتخطر ببالى لم أدر من قاله . قلت . وماهو؟ فقال :

فدعوا بالصبوح يوما فجاءت قينسة في يمينها إبريـق قلت. هذا يقوله عدى بن زيد في قصيدة له. قال : فأنشدينها ، فأنشدته : بكر العاذلون في وضح الصبح يقـــولون لى : ألا تستفيق ويلومون فيـك يا بنـة عبـد الله والقلب عنـــدكم موهوق (٣) لـــادرى إذ أكثروا العذل عندى أعـدو يلومني أم صـــديق

فطرب، ثم قال: أحسنت والله ياحماد، أعد، فأعدت فاستخفه الطرب حتى نزل عن فرشه، فقال: سل حوائجك، فقلت: كائنة ما كانت؟ قال نعم، قلت: أحد الجاريتين، فقال لى: هما جميماً لك بما عليهما وما لها.

ثم قال الأولى: اسقيه نسقتنى شربة سقطت معها فلم أعقل حتى أصبحت فاذا بالجاريتين عند رأسى وإذا عدة من الخدم مع كل واحد منهم بدرة . فقال لى أحدهم أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام ، ويقول لك خذ هذه فانتفع بها فأخذتها والجاريتين وانصرفت:

<sup>(</sup>١) الغرز . ركاب الرجل من جلد ، فاذاكان من خشب أو حديد فهو ركاب .

<sup>(</sup>٢) دار قوراه : واسعة .

<sup>(</sup>٣) الموهوق . المشدود بالوهق ! وهو الجبل .

وقال بعض الرواة :

كنا فى دار أمير المؤمنين المهدى بعيسا باذ (١) ، وقداجتمع فيها عدة من الرواة والعلماء بأيام العرب وآدابها وأشعارها ولغاتها ، إذ خرج بعض أصحاب الحاجب، فدعا بالمفضل الضي الراوية فدخل ، فكت مليا ، ثم خرج إلينا ومعمه حماد والمفضل (٢) جميعاً ، وقد بان فى وجه جاد الانكسار والغم ، وفى وجمه المفضل السرور والنشاط .

ثم خرج حسين الحادم بعدهما ، فقال : يا معشر من حضر من أهل العلم ؛ إن أمير المؤمنين يعلمكم أنه قد وصل حماداً الشاعر بعشرين ألف درهم ، لجودة شعره ، وأبطل روايته لزيادته فى أشعارالناس ماليس منها ، ووصل المفضل بخمسين ألفا لصدقه وصحة روايته ؛ فن أراد أن يسمع شعراً جيداً بحدثاً فليسمع من حماد ، ومن أراد رواية صحيحة فليأخذها عن المفضل .

فسألنا عن السبب فأخبرنا أن المهدى قال للفضل لما دعا به وحده : إنى رأيت زهير بن أبي سلمي افتتح قصيدته بأن قال :

### دغ ذا وعد القول في هرم (٣)

ولم يتقدم له قبل ذلك قول ، فما الذي أمر نفسه بتركه ؟ فقال له المفضل : ما سمت يا أمير المؤمنين في هذا شبيئاً إلا أنى توهمته كان يفكر في قول يقوله ، أو يروى في أن يقول شعراً ، فعدل عنه إلى مدح هرم وقال : « دع ذا . . . ، أي كان مفكراً في شيء من شأنه فتركه وقال : « دع ذا . . . ، أي دع ما أنت فيه من الفكر وعد القول في هرم ؛ فأمسك عنه .

ثم دعا مجاد فسأله عن مثل ما سأل عنه المفضل: ليس هكذا قال زهير يا أمير المؤمنين ؛ قال: فكنف قال؟ فأنشده:

<sup>(</sup>۱) عيساً باذ: محلة كانت شرق بغداد ، بها بنى المهدى قصره آلذى سماه قصر السلام (۲) هوالمفضل بن محد بن يعلى ألضي ؛ راوية عالم بالآدب من أهل الكوفة لزم المهدى ، وصنف له كتاب المفضليات توفى سنة ١٦٨ ه

<sup>(</sup>٣) هرم بن سنان ممدوح زهير .

لن الديار بقنة (١) الحجر أقوين مذ حجب ومذ دهر قفراً مندفسع النحائت (٢) من ضفوى (٣) أولات الصال (٤) والسدر دع ذا وعد القول في هرم خير الكهول وسيد الحضر قال: فأطرق المهدى ساعة ، ثم أقبل على حاد فقال له : قد بلغ أمير المؤمنين عنك خبر لا بد من استحلافك عليه ، ثم استحلفه بأيمان البيمة وكل يمين عرجة ليصدقنه عن كل ما يسأله عنه ، فحلف له بما توثق منه . ثم قال له :اصدقني عن حال هذه الآبيات ومن أضافها إلى زهير ؛ فأقر له حيننذ أنه قائلها ، فأمر فيه ، وفي المفضل بما أمر به من شهرة أمرهما وكشفه . وجاء في رواية أخرى :

قال حماد الراوية : كنت منقطعا إلى نزيد بن عبد الملك وكان أخوه هشام يجفوني في أيامه لذلك فلمــا مات يزيد وأفضت الخلانة إلى هشام خفته فمكـثت في بيتي سنة لا أخرج إلى لمن آمن اليـه من إحواني ـــرأ قلما لم أسمع أحداً يذكرني في السنة أمنت فخرجت وصليت الجمة في الرصافة فاذا شرطيان قــد وقفا على وقالاً يا حماد أجب الامير يوسف بن عمر فقلت في نفسي من هذا كـنت أخاف ثم قلت ـ الشرطيين هل لسكما أن تدعانى حتى آتى أهلى فأودعهم وداع من لا يرجع اليهم أبدا ثم أسير معكما اليه ، فقالا ما إلى ذلك سبيل فاستسلمت في أيديهما وسرت إلى يوسف بن عمر وهوفي الآيوان الأحرفسلت عليه فرد على السلام ودى إلى كتاباً فيه : بسم الله الرحن الرحيم من عبد الله هشام أمير المؤمنين إلى يوسف بن عمر أما بعد فاذا قرأت كـتابى هذا فابعث إلى حاد الراوية من يأتيك به غيرمروع ولا متمتع وادفع اليه خسمائة دينار وجملا مهريا يسير عليه اثنتي عشرة ليلة إلى دمشق فأخذَّت الدنَّا نيروجعلت رجلي في غرز جمل أعده لي ووافيت دمشق لاثنتي عشر ليلة ـ واستأذنت على هشام فاذن لى فدخلت عليه فوراً فى دار مفروشة بالرخام وبين كل رخامتين قضيب من ذهب وهو جالس على طنفسة حمراء وعليه ثياب حمر من الخز وقد تضمخ بالمسك والعنبر فسلمت عليسه فرد على السسلام واستدنانى فدنوت منه حتى قبلت رجله فاذا جاريتان لم أر مثلهما قط في أذنى كل واحـدة منهما حلقنان

<sup>(</sup>۱) القنة: أعلى الجبل، والحجر: موضع بالبمامة (۲) النحائت: آبار فى موضع معين (۳) ضفوى: مكان دون المدينة (٤) الصالوالسدر: نوعان من الشجر (اللسان مادة نحت).

فيهما لؤلؤتان توقدان فقال كيف أنت ياحماد وكيف حالك فقلت مجيريا أمير للؤمنين قال أتدرى فيم بعثت اليك قلت لا قال فى بيت ببالى لم أدر من قائله قلت وما هو قال:

ودعوا بالصبوح يوما فجاءت قينسة في بمينهسا إبريق فقلت هو لعدى بن زيد في قصيدة له قال أنشدنيها فأنشدته:

بكر العاذلون فى وضح الصب ح يقولون لى أما تستفيق ويلومون فيك يا ابنة عب د الله والقلب عندكم موثوق المتأدرىإذاً كـثرواالعذلفيها أعـدو يلومنى أم صديق

حتى انتهيت إلى قوله : ودعوا بالصبوح يوما ـــ البيت :

قدمته على سلاف كمين الديك صنى سسلافها الراووق مرة قبسل مرجها فاذا ما مرجت لد طعمها من يذوق فطفا فوقها فقاقيم كاليا قوت حمر يزينها التصفيق ثم كان المزاج ماء سحاب لاضرى آجن ولا مطروق

قال فطرب ثم قال لى أحسنت والله يا حماد ثم قال الإحدى الجاريتين أسقيه فسقتنى شربة ذهبت بثلث عقلى ثم قال أعده فأعدته عليه فاستخفه الطرب حتى نزل عن فرشه ثم قال الاخرى اسقيه فسقتنى شربة فذهب ثلث آخر من عقلى ثم قال سل حاجنك فقلت إحدى الجاريتين فقال هما جميعاً لك ثم قال للاولى اسقيه فسقتنى شربة سقطت منها فلم أفق إلاو الجاريتان عند رأسى وعشرة من الخدم مع كل و احدبدرة فقيل لى يقول لك أمير المؤمنين انتفع بهذا في سفرك فأخذتها و الجاريتين وعاودت أهلى

### أبو عمرو بن العلاء

هوابن العلاء بن عمار بن عبد الله بن الحصين بن الحرث بن جلهم بن خزاعى بن ماذن بن مالك بن عربن يميم واسمه وكنيته واجد فى الأشهر. قال الفنجديهى : اختلف فى اسمه عمد أو حميد أو حماد أو عثمان أو سعفان أو غير ذلك و أصحار بان واختلف فى مولده فقيل ولد سنة خمس وستين بمكة فى أيام غيد الملك بن مروان وقيل ولدسنة سبعين . وقال أبو عبيدة : كان أبو عمر و أسمر طويلا ضرب اليدين حاد النظر مادايت مثله قبله ولا بعده فى فهمه ولا علمه وكان صاحب

غريب ونحو وعلم وهو أحد الآئمة فى القراءة وعنه أخذ يونس والاصمعى وأبو عبيدة وفيه يقول الفرزدق:

ما زلت أغلق أبوابا وأفتحها حتى أتيت أبا عمرو بن عمار

وقال ابن بجاهد: وكان أبو عمر و مقدما في عصره عالما بالقراءة و وجوه بهاذا قدرة في العلم باللغة أمام الناس في العربية وكان مع ذلك متمسكا بالآثار و لا يكاد يخالف في اختياره ما جاء عن الآثمة قبله متواضعا في علمه ، وقال أبو عبيدة كان أبو عرو أعلم الناس في القرآن والعربية وأيام العرب وأنسابها وشعرها وكانت دفائره مل بيت فلما تنسك أحرقها وجعل على نفسه أن يختم القرآن في كل ثلاثة ليال إفلما أسن اختلط بالناس واحتاجوا اليه فعول على حفظه فأملي من حفظه كتب الناس ووقع عليه الإجماع روى الأصمى عن أبي عمرو قال كنت أسمر مع مسلم بن قتيبه الباهلي وكان يعجبه الروى على السين فانشدته ليلة ستين قصيدة على السين لستين شاعرا اسمهم عمرو . وقال الأصمى : كان لا ي عمروكل يوم من غلة داره فلسان فاس يشترى به كوزا وفلس يشترى به ريحانا يشرب في الكوز يومه ويشم الريحان يومه فاذا أمسى تصدق بالكوز وأمر الجارية أن تجفف الريحان و تدقه في الآشنان . وقال الأصمى : قال أبو عمروكنت في صديها فصف النهار فسمعت قائلا يقه ل :

#### وإن امرأ دنياه أكبرهمه المستمسك منها بحبل غرور

فقلت: إنسى أم جنى فما أجابنى فنقشته فى خاتمى ف كان نقاش خاتمه ، وقال الاصمى : كنت واقفا بالمربد وإذا أنا بأبي عمرو فلما بصر بي مال إلى فقال ما وقوفك هنا يا أصمى قلت انى أحب المربد وأكثر الجلوس فيه فقال الزمه فانة يشد النظر ويجلو البصر ويجمع بين ربيعة ومفتر ثم أردت الانصراف فقال أين يأصمى فقلت إلى صديق لى فقال إما لفائدة أو لعائدة وإلا فلا ثم قال لى مالى أراك بلا عمامة قلت لا عمامة لى فنزع عمامته عن رأسه ف دفعها إلى ف كبر ذلك على فقال لى إن لى بدلها إحدى عشرة عمامة ثم قال لى الزم العامة فانها تشد اللامة وتحفظ الهامة و تزيد فى القامة ثم استخرج من كه كيسا فدفعه إلى ثم قال يا أصمى لا زلتم الهامة وتريد فى القامة ثم استخرج من كه كيسا فدفعه إلى ثم قال يا أصمى لا زلتم عليكم أقواما غلاطا فطاطا خبر تم على قدر معرفتكم . . . وأما قراءته وإغرابه عليكم أقواما غلاطا فطاطا خبر تم على قدر معرفتكم . . . وأما قراءته وإغرابه قان شجاع بن نصر قال قلت لاقى عمرو كيف طلبت قراءة القرآن قال ألم

ازل أطلب أن أقرأه كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أنزل عليه فقلت له وكيف ذلك قال هرب أبي من الحجاح وأنا شاب فقدمنا مكة فلقيت بها عدة من التابعين من قرأ على أصحاب رسول الله عليه وسلم مثل مجاهد وسميد بن جبير وعطاء وغيرهم فقرأت عليهم القرآن وأخذت العربية عن العرب الذين سقونا باللحن فهذه التي أخذت بها قراءة الرسول عليه فأشدد يدك بها ، وقال خرج أبي هاربا من الحجاج إلى اليمن فانا لنسير في الصحراء باليمن إذا لحقنا لاحق ينشد:

## ربمـا تجزع النفوس من الآم ر له فرجة كحل المقال

فقال لى أبى ما الحنبر فقال مات الحجاج فانا بقوله فرجة بفتح الفاء اشد سرورا منى بموت الحجاج فقال أبى اصرف ركابنا إلى البصرة و يروى أن الحجاج قال لابى عمرو ما وجه قراء تك إلا من إغترف غرفة بفتح الفين فقال أباهنى ربق فقال قد أبلهنك الفرات وقال قاتل الله بن ام الحجاج لأن لم تأتنى بالجواب إلى خمسة عشرة يوما لاقتلك شر قتلة ووكل به موكاين فخرج ابو عمرو يطوف في أحياء العرب فلم يجد له حجة إلى يوم وعده فجره الموكلون به ليرجموه إلى الحجاج فسمع راعيا ينشد در بما تجزع النفوس، البيت ، فقال له أبو عمرو وكيف تنشدهذا البيت دله فرجة أو فرجه ، فقال فرجة وكذلك كل ماجاء على فعلة فلنا فيه ثلاث لغات فقال له أبو عرو فا سبب انشادك هذا البيت في هذا الوقت فقال انا كنا عائفين من الحجاج وقد بلغنا نصيه قال والله لا ادرى بايهما كنت أشد فرحا بوجداني الجواب والحجاج قول واختيارى ام بموت الحجاج .

#### الشعى

اسمه عامر بن عبدالله بن شراحيل بن عبيد بن ذي كباد الشعبي من شعب همدان وكنيته أبو عمرو منسوب إلى شعبان بن عمرو وهو من حمير فن كان منهم بالين فهو حميري ويقال له شعباني ومنكان بالعراق فهو همداني ويقال له شعبي ، وو الدلست سنين من خلافة عمر رضي الله عنه سمع على بن أي طالب رضي الله عنه والحسرف والحسين وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين وهوكوفي وبه يضرب المثل في الحفظ فيقال احفظ من الشعبي وقال الزهري العلماء أربعة سعيد بن المسيب بالمكونة والحسن البصري بالبصرة ومكول بالشام وقال ابن

شبرمة سممت الشعبي يقول ما كتبت سوداء في بيضاء الى يومى هذا ولاحدثني رجل قط بحديث الاحفظته ولا أحببت أن يعيده على وقال الشعبي لاصحابه ما أرى شيئا أقل من الشعر ولو شتت لانشدتكم شهرا لا أعيد وكان الشعبي فقيها عالما حافظا أدبيا وقال لولا مازوحمت في الرحم ما قامت لاحد معى قائمة وكتب عبد الملك إلى الحجاج أن ابعث إلى رجلا يصلح للدين والدنيا اتخذه سميرا أو جليسا فبعث اليه بالشعبي فلما دخل عليه وجده مغتما فقال مابال أمير المؤمنين قال ذكرت قول زهير:

کا آنی وقد جاوزت تسمین حجة خلعت بها عنی عـذار لجای رمتنی بنات الدهر من حیث لاأدری فکیف بمن یری ولیس یرام فلو آننی أری بنـــیر سهام علی الراحتین تارة وعلی العصا أنوء ثلاثا بعـــدهن قیـــای فقال له الشعی لیس کـذلك ولـکن كما قال لبید بن ربیمة:

كاُنَى وقد جاوزت سبمين حجة خلعت بهـا عن منكبي ردائيا فلما بلغ سبعا وسبمين قال :

باتت لتبكى الى الموت بجهشة وقد حملتك سبعا بعد سبعيتا فان تراخت ثلاثا تبلغى أملا وفى الشــــلاث وفاء الثمانينا فلما بلغ التسعين قال:

و لقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذى الناس كيف لبيد وعنيت ستا قبل بحرى داحس لو كان النفس اللجوج جاود فلما بلغ عشرين ومائة قال:

أليس وراثى ان تراخت منيتى لزوم العصا تحنى عليها الآصابع أخبر أخبار القرون التى مضت أنوء كائنى كلما قمت راكع فلما بلغ ثلاثين ومائة حضرته الوفاة فقال:

تمنى أبنتاى أن يميش أبوهما وهل انا الامن ربيعة أو مضر فقوما فقولا بالذى أنا أهله ولا تخمشاخدا ولا تحلقا شعر وقولا هو المرء الذى لاصديقه أضاع ولا عان الخليل ولا غدر الى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر

قالالشعى فلقد رأيتالسرورفي وجه عبدالملك طمعا أن يعيشها ، وفال\لحر ري فى الدرة حدَّنى أحد شيوخى أن ليلى الاخيلية كانت تنكلم بلغة بهراء فتكسر حرف المضارعة فتقولأنت تعلم فاستأذنت يوما على عبد الملك مز مروان وبحضرته الشعبي فتمال أتأذن لي يا أمير المؤمنين في الفض منها فقال افعل فلما استقر بها المجلس قال لها الشمى يا ليلي مابال قومك لايكـتنون فقالت ومحك أما نكتني بكسر النون فقال لاوالله ولوفعلت لاغتسلت فحجلت عندذلك واستغرق عبداللك في الضحك ، وقال الآصمي وجه عبدالملك الشمي إلى ملك الروم في بعضالاً مور فاستكبر الشمي فقال له من أهل بيت الملك أنت فقال لا فلما أراد الرجوع لملى عبدالملك حمله رقمة لطيفة وقال له اذا بلغت صاحبك جميع ما يحتاج الى معرفته من ناحيتنا فادفـع اليه هـذه الرقعة فلسا رجع إلى عبد الملك ذكر له ما احتاج إلى ذكره ونهض فلساً خرج ذكر الرقعة فرجــع فقال يا أمير ألمؤمنين انه حملني اليك رقعة أنسيتها فدفعها اليه ونهض فقرأها عبد الملك وأمر برده فقال أعلمت ما في الرقمة قال لا قال فيهما عجبت من العرب كيف ملكت غير هذا أفتدرى لم كتب إلى بهذا قال لا قال حسدنى عليك فاراد أن يغريني بقتلك فقال الشعبي لو رآكُ يا أمير المؤمنين ما استكبرني فبالخ ذلك ملك الروم فذكر عبد الملكوقال لله أبوه والله ما أردت إلا ذلك وكان الشعبي خرج مع عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج فلما هزم عبد الرحمن أتى به موثقاً معالاً سرى ـ وكان حكم الحجاج فيهم من أقر أنه كافر أبقاء ومن أقر أنه مسلم قتله قال فلما جثت باب القصر لقيني يزيد بن مسلم كاتبه فقال آنا لله ياشعي لما بين دفتيك من العلم و ليس بيوم شفاعة فقلت له وما المخرج فقال بؤ للامير بالشرك والنفاق و بالحرى أن تنجو فلما دخلت على الحجاج قال لى وأنت ياشعي نمن خرج علينا قلت أصلح الله الامير أحزن بنا المنزل وأجدب بنا الجناب واستجلسنا الخوف وضاق المسلك وخظبتنا فتنة لم نكن فيها بررة أولياء ولافجرة أفوياء قال لله أبوك لقد صدقت والله ما بررتم بحروجكم علينا ولا قويتم خلوا سبيله وكلم بن هبيرة فى قوم حبسهم فقال إن كـنت حبستهم بباطل فالحق يطلقهم وإنكثت حبستهم محق فالعفو يسعهم ودخـل عليــه رجل من النوكى و هو جا لسمع امرأة فقال أيكما الشعبي فقال له هذا فقال ما تقول أصلحك الله في رجل شتمني في أول يوم من رمضان له يؤجر فقال له الشعبي أما أن كان قال لك يا أحق فارجو له الأجر وسأله آخر فقال ما تقول في رجل أدخل اصبعه في أنفه في الصلاة فخرج عليها دم انزى له ان يحتجم فقال الحمد لله الذي نقلنا الفقه إلى الحجامة وسأله آخر كيفكانت تسمى امرأة ابليس قال ذلك نـكاح لم نشهده ودخل الحمام فرأى داود الاودى بلا هنزر فغمض عينيه فقال له داود متى عييت يا أبا عمرو فقال مذهتك الله سترك ومات فى سنة أربعومائة وهو ابن اثنتين وثما نين سنة .

#### الحسنالبصرى

منالزهاد ولد بالمدينة لسنتين بقيتا منخلافة عمر بنالخطاب رضي الله تمالي عنه اسمها خيرة وكانت مولاة لام سلمة زوج الني صلى الله عليه وسلم فكانت تعطيه ثديها إذا اشتغلت أمه فدر ثسما له باللمن قد أظهرالله تعالى مركة ذلك اللمن عليه وأبوه مولى لإمرأة من الانصار وقيل إن أبويه كانا مملوكين لرجل من بني النجار فتزوج امرأة فى بنى سلمة من الانصار فساقهما اليها من مهرها فاعتقتهما وكان أحسن الناس لفظا وأبلغهم وعظا وكان زاهداً عالماً مقدماً في العلم والدين على نظرائه من التا بعين وكان الحجاج له معظا ومتمجباً من فصاحته ولم ينفك من مجلس وعظ أو تدريس علم إلى أن مات رحمه الله تمالى ، وقال أبو عمرو بن العلاء ما رأيت قط أوعظولا أفْصح من الحسن البصري وقال أبو أيوب السجستاني ما سمعُ أحد كلام الحسن البصري الا ثقل عليه كلام الرجال ،قالحميد قالىلى الشعى ونحنّ بمكة أحبأن اختلى بالحسن فقلت ذلك للحسن فقال إذا شاء فجاء الشعبي فقلت له ادخل عليه فانه في البيت وحده فقال أحب أن تدخل معى فدخلنا فاذا الحسن قبالة القبلة يقول يا ابن أدم لم تكن فكونت وساً لت فاعطيت وسئلت فمنعت فبئس ما صنعت ثم يذهب فيرجع يعيد ذلك حتى أعادها مراراً فقال لى الشعى يا هذا الصرف فان الشيخ في غير ما نحن فيه ولمادخل على الحجاج فقال له ما تقرل في على وعبَّان قال أقول فيهما كما قال هو خير منى بين يدى من هو شر منك قال و من ذلك قال موسى و فرعون حيث قال له فرعون فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربى في كـتاب ، وقال الشعبي : وقال قدمنا على الحجاج في البصرة في جماعة من قراء الشام والعراق في يوم صائف شديد الحر وهو في آخر ثلاثة أبيات قدخلنا الأول فاذا فيه الثلج وَالمــاء قد أرسل فيه وفي الثاني أكثر وفي الثالث أكثر والحجاج قاعد على سرّيره وعنبسة بن سميد إلى جانبه فجلسنا على الكراسي ودخل الحسن آخر من دخل فقـال له الحجاج مرحبا بأبي سعيد اخلع قيصك فجعل الحسن يعالج زر القميص فأبطأه فطأطأ له الحجاج رأسه تلطفا بةحتى حله وجاءت جارية بدهن فوضعته على رأس الحسن وحده فقال له الحجاج يا أبا سميد مالى أراك منهوك الجسم لعل ذلك من قلة نفقة وسوء ولاية ألا نأمر لك بنفقة توسع بها على نفسك وخادم لطيف فقال إنى من

الله تعالى لني سعة و نعمة و إنى منه لني عافية و لكن المكروالحر . فافبل الحجاج على . عنبسة وقال لا والله بل العلم بالله والزهد فيما تحن فيه فلم يسمعها الحسن وسممتها أنا لقربي من عنبسة وجعل الحجاج يسأله حتى ذكر على بن أبي طالب رضي الله عنه فنال منه و نلنا منه مرضاة له وفرقا من شره و الحسن عاض على إبهامه فقال له مالى أراك ساكتا فقال وما عسى أن أقول فقال أخيرنا برأيك في أبي تراب قال إني سممت الله عزوجل يقول وماجعلنا القبلة التيكنت عليها إلالنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيما نكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم فعلى بمن هدى الله ومنأهل الايمان وابن عم ني الله عِبْلِيَّةٍ وختنه على بنته أحب الناس اليه وصاحب سوابق مباركات سبقت له من الله عزوجل أن تستطيع أنت ولا أحد من الناس أن يحظرها عليه ولا يحول بينه وبينها فتغير وجمه الحجاج وقام مفضبا عن سريره ودخل بيتا حلفه وخرجنا وأخذت بيد الحسن فقلت يا أبا سعيد أغضبت الامير وأوغرتصدره فقال اليك عنى ياعامر ألست شيطانا من الشياطين إذ توافقه في رأيه ألا صدقت إذ سئلت أو سكت فسلمت فقلت قلتها وأنا أعلم بما فيها قال الحسن فذلك أعظم في الحجة عليك وأشـد في التبعة ثم خرجت إلى الحسـن التحف والطرف وكانتُ له المنزلة واستخف بنا وجفانا فكان أهلا لما أتى اليه وكنا أهلالما أتى الينا فما رأيت مثل الحسن بين العلماء إلا مثل الفرس العربي فيها بين المقارف وما شهدنا بعدمشهدا الابرز علينا بفضله وقال لله وقلنا موافقة للولاة وكان يقول جددوا هـذه الآنفس فانها سريعة الدُّور وأقدعوها فانها طامحة وإنكم إن لم تقدءرها ننزع بكم إلى شرغاية ـ وقال لمطرف بن عبد الله بن الشخير عظ أصحابك فقال له إنى أخاف أن أقول مالا أفعل فقال له يرحمك الله وأينا يقول ما يفعل يود الشيطان انه ظفر بهذه منـكم فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينه عن منكر ، و نظر إلى الناس في مصلي البصرة يضحكون ـ ويلعبون في يوم عيد فقال أن الله تعالى جعل الصدوم مضارا لعبيده ليستبقوا إلى طاعته ولعمري لوكشف الفطاء لشغل محسن باحسانه ومسيء باساءته عن تجديد ثوب أو ترجيل شعرومات في سنة عشرة ومائة وله تسعونسنة وتقدم موت سيرين يمائة يوم وملت فيرجب ليلة الجمعة وقال عبد الواحدين زيد رأيت ليلة مات الحسن فى النوم أبواب السهاء كا'نها مفتحة وكا'ن الملائكة صفوف فقلت إن هذا لامرعظيم فقال لى قائل ألا أن الحسن البصرى قـدم على الله وهو عنـه راض . وسمع بعضُ أصحابه فى مناسـه ليلة مات كأن منادياً ينادىفى السها. إن الله اصطنى آدم و نوحاً وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين واصطنى الحسن البصرى على أهل زمانه

#### الخليل بن احمد

هو أبو عبد الرحن الخليل بن أحمد البصرى الفراهيدي ينسب إلى فراهيد بن مالك بن فهم ين عبد الله بن عبد الملك بن نصر الآزدي ويقال اليحمدي واليحمد بطن من الآزدُ وكان الخليل من أزهد الناس وأعلاهم نفسا وأشدهم تعففا ولقدكان الملوك يقصدونه ويتعرفون اليـه لينال منهم فلم يكن يفعل وكان يعيش من بستان له خلفه عليه والده وكان يغزو سنة ويحج أخرى حتى جا.ه الموت . قال محمد بن حميد تزوجت إلى جيران الخليل فنزلت عليهم فكنت أسمع قرآن الخليل طوال الليل فقالوا لى ما عرفنا من هذا الرجل إلاماتري وإنه ليغيبعنا في غزو وحج فنتوحش اليه ، وقالواً لا بجوز الصراط بعد الأنبياء والصحابة أدق ذهنا من الخليل وكانت تلك الفضيلة فيه ببركة اسم أبيه لأنه أول من تسمى بأحمد بمد رسسول الله ﷺ وقال أبو عاصم: دخات عليه قبل وفاته بأيام نقال والله ما فعات قط فعلا أخاف على نفسي منه وكان لى فضل فسكر صرفته إلى جهة وددت أنى كـنت صرفته إلى غيرها وماعلت أنى كذبت متعمدا قط وأرجو أن يغفر الله لى التأول ، واجتمع أدباء كل أفق فجمل أهل كل بلد يرفعون علما.هم ويقدمونهم حتى جرى ذكر الخليل فلم يبقأحد إلا قال الخليلأذكى العرب وهو مفتاح العلوم ومصرفها.وقالالنصر: مارأىالراءون مثل الخليل ولا رأى الخليل مثل نفسه وكان شعث الرأس شاحب اللون قشف الهيئة متخرق الثياب متقلع القدمين مغمورافىالناسلايعرف . وقال محمدين الفضل : كان بالبصرة رجل يعطى دواء لظلمة البصر فينتفع به الناس فات فأضر ذلك بمن كان يستعمله فذكر للخليل فقال أله نسخة فقالوا لم نجدها قال فهل كان له آ نيــة يعمله فيها قالوا نعم إناء بجمع فيها أخلاطا قال فجيئونىبه فجعل يتشممه ومخرج نوعاً نوعاً حتى أخرج خمسة عشر نوعاً ثم سأل عن جمعها ومقادىرها فعرفه من كان يعالج مثله فعمله وأعطاه الناس فانتفعوا به مثل تلك المنفعة ثم وجدت النسخة فيكتب آلرجل فاذا فيها ستة عشر خلطا فل يغفل إلا عن خلط واحد . وكتب اليه ملك البونان كتاباً باليونانية فحلا به شهراً حتى فهمه فقيل له في ذلك قال قلت لابدأن يفتنح

الكتاب باسم الله تعالى وما أشبهه فبنيت أول الحروف على ذلك حتى انقاست.ل. وقالالنضر بن شميل: جاء رجل منحلقة يونس فسأل الخليل عنشيء فأطرق يفكر فقالوا له ما هذا مما يحتاج إلى فكر يفكر فيه فقال لهم فما الجواب عندكم قالوا كذا قال فانه يزيدكم في الجواب كذا قالوا نقول كذا قال يقول كذا فانقطعوا فقال ما أجبت بجواب قط إلا وأنا أعرف آخر ما على فيه وكان يخرج من منزله فلم يشعر إلا وهو في الصحراء ولم يردها لشغله بالفكر . وقال النضر سمعت الخليل يقول الآيام ثلاثة فمهود وهو أمس ومشهود وهو اليوم وموعوذ وهوغد . وقالالخليل إذا نسخ الكتاب ثلاثنسخ ولم يمارض به تحول بالفارسية ورأى مع رجل دفترا وفيه خط دقيق فقال لصاحبه أيست يا هذا من طول عمرك وقال اجمل ما تكتب يت مال ومافى صدرك للنفقة وقال العلوم أقفال والسؤالاتمفاتيحها وقال الناس فى سجن ما لم يتمازحوا وقال الرجل بلا صديق كاليمين بلاشمال وقيل له ان استفساد الصديق أهون من استصلاح المدو فقال نعم كما أن تخريق الثوب أهون من نسجه وقيل لهما الجود فقالبذل المجهود قيل له فما الزهد قال أنلاتطلب المفقود حتى تفقد الموجود وقال الدنيا أمد والآخرة أبد، وقال حسب امرى. من الشر ان يرى في نفسه فسادا لايصلحه ومن علم بفساد نفسه علم بصلاحها وأقبح التحول أن يئحول المرء من ذنب إلى غير ته به ولا إقلاع عنه وقال الدنيا اصداد متجاورة وأشباه متباينة وأقارب متباعدة وأباعد متقاربة وقال ثلاثة أشياء أنا أحبها لنفسي ولمن أحب رشده أحب أن أكون بيني و بين ربي من أفضل عباده وأكون بيني و بين الخليقة من أوسطهم وأكون بيني وبين نفسي من شرهم وقال عبد الله بن داود لوكتب شيء بالذهب لكتب هذا ونظر في فقه لأبي حنيفة فقيل له كيف ترى فقال أرى جدا وطريق جد ونحن في عزل وطريق هزل وقال عبدالله بن داودلقد نال الناس بالخليل وعلمه الرغائب وانه لبين اخصاص البصرة يزهد فها يرغب فيه وقال ثلاث ينسن المصائب :مراللياليو المرأة الحسناء ومحادثة الزجال ، وقال النضر سمعت الخليل يقول التوانى إضاعة والحزم بضاعة والانصاف راحة واللجاج وقاحة وكان له غلام كثير الخلاف عليه فقال له يوما قم فقال لا أقوم فقال اقمد فقال لا أقمد قال فأى . شيء تصنع قال لا أصنع شيئًا ويشبه هذا قول الشاعر في امرأته .

سكت فقالت لم سكت عن الحق وقلت فقالت ما دعاك إلى النطق فأرمأت هل من حالة بين ذا وذا فقالت وذا الابماء أيضامن الحق

فلم أر لى إذ حلت الغرب راحة من الشر إلافي الهروب إلى الشرق فلما أتيت الشرق ألفـــيتها به وقد تعدت لى منه فى ضيق الطرق

وقال ابن مزاحم الشاعر :

كان الخليل صديقا لى فدخلت عليه بوما فقال أجر

رأيت غنى الانسان نفسا زكية فقلت مطهرة منكل رجس وباطل فنى عاجل الدنيا مديح ورفعة ففلت وخير عظيم عاجل بعدآجل قال والله جئت بما فى نفسى ثم قال

كأنك كنت قد خامرت قلبي فجئت بمسا شفيت به الغليلا رأيت براعة الايحاز أشنى فصاركثير غيرك لى قليلا العلم يذكى عقولا حين يصحبها وقد يزيدهما طول التجاريب وذُ التأدب في الجهال مفترب يرى ويسمع ألوان التعاجيب

وكان صديق سلمان بن حبيب وأنشد الشعراء فتشاغل عنهم سلمان فذكروا ذلك الخليل فكتب اليه :

وتنسام والشمراء غير نيام واعلم بأنهم إذا لم ينصفوا حكموا لانفسهم على الحـكام

لاتقبلن الشعر ثم تعـــقه وجنأية الجانى عليهم تنقضى وكالومهم تبدقي على الأيام

## شــعراء أمويون

النمان بن بشير م ٦٥ هـ يزيد بن مفرغ م ٦٩ ه، مسكين الدارى م ٥٠ ه، ابن ارطاة ، القتال الـكلانى، المتوكل الليثى، الأخطل ٥٥ ه، جرير م ١١٠ ه الفرزدق م ١١٠ ه ، الراعى ٥٠ ه ، ابو البحر الراجز ١١٠ ه ، أعشى ربيعة ٥٥ ه ، عدى بن الرفاع ، أبو صخر الهزلى ، زياد الأعجم ١٠٠ ه الكبيت م ١٧٦ ه ، الطرماح ١٠٠ ه عمران بن حطان ٨٥ ه مالك بن الريب، توبة الخفاجي م ٥٠ ه

اسماعيل بن يسار ١١٠ ه ، جميل ٨٠ ه ، عمر ٩٣ ه ، الحارث بن خالد المخزوى ، وقد ولاه عبد الملك بن مروان مكة ، ابن قيس الرقيات ٧٥ ه ، كثير م ١٠٥ ه ، الأحوص ١٠٥ ه ، ذو الرمة ١١٧ ه ، يزيد بن الطثرية ١٢٦ ه ، مزاحم المقيلي ، الراعي النميري ، حميد بن ثور الهلالي ، الآفشر ، الحزين ، الكناني ، القطامي ، ليلي الآخيلية ٨٠ ه أعثى تغلب العجاج الراجز ، عروة بن أذينة ، أبو حية النميري ، الحسين بن مطير ، رؤبة

\_\_\_\_

تم الكتاب \_ بحمدالله

# الفهرست

| 4                            | الصفح | الصفحة                  |    |  |  |  |
|------------------------------|-------|-------------------------|----|--|--|--|
| الحجاج الثقني                | 00    | الـكميت بن زيد الاسدى   | ŧ  |  |  |  |
| الاحنف بن قيس                | ٨٥    | أبو تطيفة               | ۱۸ |  |  |  |
| خالد بن صفوان                | 44    | العبلي                  | 71 |  |  |  |
| الاحنف ابن قيس               |       | عبد الوحمن بن الحسكم    | 40 |  |  |  |
| خالد بن صفوان                |       | يزيد بن معاوية          | 77 |  |  |  |
| عبد الله بن الزبير           | 1     | <b>3</b>                | ٣٠ |  |  |  |
| زياد بن أبيه                 | 117   | الوليد بن يزيد          | 41 |  |  |  |
| سحبان                        | 110   | ذو الرمة                | ٤٣ |  |  |  |
| عبد الحيد الكاتب             | 117   | مواقف للشعراء : الآحوص  | ٤٦ |  |  |  |
| عبد الله ين معاوية           | 177   | وعم                     |    |  |  |  |
| سكينة بلت الحسين             | 144   | النميرى وعائشة بنت طلحة | ٤٨ |  |  |  |
| حماد الراوية<br>أ. ع اللا    | 18.   | أبو النجم وهشام         | ۰۰ |  |  |  |
| أبو عمرو بن العلاه<br>الشعبي | 150   | وفود الشعراء عن عمر بن  | ٥٢ |  |  |  |
| استعي<br>الحسن البصري        | 154   | عبد العزيز              | •  |  |  |  |
| الحليل بن أحمد               | 107   | من الشعراء الأمويين     | ٥٤ |  |  |  |
| شعره أمويون                  | 100   | أعلام الخطباء والكتاب   | 00 |  |  |  |

## مؤلفات وتحقيقات د محمد عبدالمنعم خفاجي

ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان ـ مجلد

الأداب العربية في العصر العباسي الأول ـ مجلد

الأدب الإسلامي: المفهوم والقضية

بالاشتراك مع د عبد العزيز شرف / عني علي صبح

الأدب الأندلسي التطور والتحديد ـ محلد

الأدب الجاهلي: نصوص ودراسة ـ مجلد

الأدب العربي وتاريخه في العصرين الأموي والعباسي ـ مجلد أسرار البلاغة

مع د عبد العزيز شرف

الإسلام والغزو الفكري

بالاشتراك مع د عبدالعزيز شرف

اشعار الشعراء الستة الجاهليين ـ مجلد

الأصول الفنية لأوزان الشعر

بالاشتراك مع د عبد العزيز شرف

إعجاز القرآن

للباقلاني

أعلام الأدب في عصر بني أمية ٢/١

الاقتصاد الإسلامي

الإنسانية تعود إلى الإسلام

بالاشتراك مع د.عبد العزيز شرف

الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني

البديع (لابن المعتز)

البلاغة العربية بين التقليد والتجديد

بالاشتراك مع د.عبد العزيز شرف

التفسير الإعلامي للأدب العرب

بالاشتراك مع د.عبد العزيز شرف

التفسير الإعلامي للسيرة النبوية

بالاشتراك مع د .عبد العزيز شرف

الحياة الأدبية بعد سقوط بغداد

الحياة الأدبية بعد ظهور الإسلام - مجلد

الحياة في العصر الجاهلي ـ مجلد

دراسات في الأدب الجاهلي والإسلامي

دراسات في الأدب العربي الحديث ومدارسه ٧/١ ـ محلد

الرؤيا الإبداعية في شعر أحمد زكي أبو شادي

بالاشتراك مع د عبد العزيز شرف

سيرة خاتم المرسلين ـ مجلد

شاعر الشام خليل مردم

عبد العزيز شرف شاعر الحب والجمال

بالاشتراك مع محمد عبدالواحد حجازي

الفكر الإسلامي بين الأصالة والتجديد

فلسفة التاريخ الإسلامي

قصة الأدب في ليبيا العربية . مجلد

قصة الأدب في مصر١/٥ ـ في مجلدين

القصيدة العربية بين التطور والتجديد

الماحي شاعر العروبة ـ مجلد

بالاشتراك مع د عبد العزيز شرف

المختار من الحديث النبوي الشريف ١/٥ ـ مجلد

مصادر المكتبة الأدبية

من تراثنا الخالد

تحت الطبع

الأداب العربية في الإسلام

أخبار النحويين البصريين للسيراني

البهائية في ضوء الإسلام مع د.عبد العزيز شرف

دراسات في الأدب المعاصر

دراسات في الأدب المقارن

دراسات في الأدب والنقد

داراسات في النقد الأدبي

روائع الأدب العربي

السحرتي بين النقد والأصالة الأدبية مع د. عبد العزيز شرف

مع د. عبد العزيز شرف

فصيح ثعلب

القصيدة العربية: دراسات ونقد

موسوعة العصور الأدبية ١/٤ مع د. عبدالعزيز شرف